# ارسين لوبين

البرنس أرسين لوبين

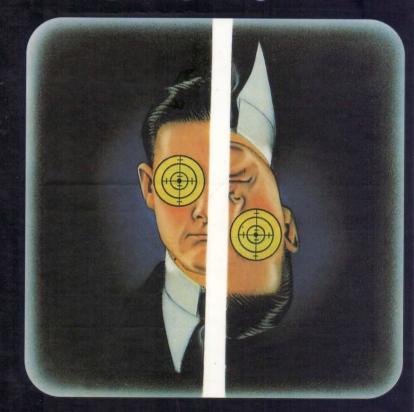

## مغامرات "أرسين لوبين"

● نو الشخصية الفذة في اقتحام عالم الجريمة وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وصاحب المفامرات المثيرة المعروف لملايين القراء في جميع أنحاء العالم، والذي ذاعت شهرته حتى تفوقت على كل الشخصيات البوليسية التي تصور الجريمة وتحللها وتكشف عن مرتكبيها.

هذا البطل (أرسين لوبين) يتميز بالنبل والشرف والشهامة فهو لا يهدف من مغامراته إلى الثراء وكسب المال أو للثأر والانتقام من خصومه، وإنما يكرس حياته للكشف عن الجريمة وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

إنه اللص الشريف الذي يمتلئ قلبه بالحب والخير للناس.

وخاصة البائسين والفقراء حيث كان يخصهم بعطفه وإحسانه ويتبرع بكل ما يحصل عليه من الأثرياء البخلاء واللصوص الجشعين للجمعيات الخيرية ومؤسسات البر والإحسان.

وقد تحدى هذا البطل (أرسين لوبين) رجال الشرطة وكبار المفتشين الخصوصيين في عصره في أوروبا وأمريكا حتى أطلق عليه لقب الرجل ذي الألف وجه وهيئة حيث كان يجيد التنكر ويظهر في شخصيات متعددة.

|             |       |     | نسخة   | ثمن ال |          |       |        |
|-------------|-------|-----|--------|--------|----------|-------|--------|
| CanadA      | 5\$   | 75  | مصر    | ۵۷۵۰   | الكويت   | ۵۲۰۰۰ | لينان  |
| U.K         | 1.5   | 11. | المفرب | 11.    | الامارات | J 40  | سوريا  |
| France 1    | 5F.F  | 11  | ليبيا  | ١١     | البحرين  | ١٤    | الأردن |
| Greece 1200 |       |     | تونس   | ١١٠    | قطر      |       | العراق |
| CYPRUS I    | .5 P. | 240 | اليمن  | ١١     | مسقط     | بة ٢ر | السعود |

برنارد الأسطه يقدم الرواية المعرية

### البرنس أرسين لوبين

( ١٨ ) رواية بوليسية طريفة بطلها اللص الظريف "أرسين لويين"

موريس لبلان

الناشر **دارمیوزیک** 

الصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ش مممم. صب ٣٧٤ جونيه - لبنان

جميع الحقوق محفوظة للناشر

يمنع منعاً باتا نقل أي جزء أو قسم من هذا الكتاب وبأية وسيلة .... إلا بعد الحصول علي موافقة خطية من الناشر .

#### جريمة البرج

فتحت " هورتنس دانيل " نافذتها . ونادت بصوت خافت :

- 'روسيني' ... اين انت ؟؟

فاجابهاصوت رقيق منبعث من بين الأشجار الضخمة المتعانقة المحيطة بالقصر: – هانذا.

- فانحنت شهورتنس الى لأمام وارسلت بصرها بين الأشجار غرات رجلا قصير القامة . بدينا ....قد استند إلى جذع شجرة ورفع إليها وجها سمينا به لحية شقراء .
  - سالها الرجل :
  - ماوراطك ؟! فاجابت :
- لقد قام جدل عنيف بيني وبين عمي وزوجته ليلة امس. واصر الاثنان على عدم توقيع الصك الذي وضعه مسجل العقود. والذي يتضمن نزولهما عن البائنة (الدوطة) ، التي تركها لي والدي عند وفاته.
- وهل نسي عمك فضلًا عن ذلك أنه الذي اختار لك ذلك الزوج الذي بليت به وانه المسؤول عن ..

فقاطعته " هورتنس":

- مهما يكن من امر فإنه يصر على الرفض .
  - وإذن ؟؟

فسالته ضاحكة:

- اما زلت مصمما على اختطافي والهرب بي ؟؟
- إن تصميمي اوطد مما كان قبلا ... وانت تعلمين انني مجنون بك ..
  - ولكننى للأ سف الشديد لست مجنونة بك .
- انا لا اطالبك بان تجني شففا بي ... كل ما ارجوه هو ان تحبيني قليلا .
  - احبك قليلا ؟! إنك تطلب الكثير.

- اطلب الكثير ؟! إذن لماذا وقع اختيارك على دون سواي ؟
- ذلك ما قضت به المصادفات البحتة . فإنك جلت في وقت اشعر فيه باشد أنواع الملالة والسام ... ولما كنت شفوفة بالمفامرات والمفاجات فقد فكرت في أن أجازف بالفرار معك .. طمعا في أن اتنوق طعما جديدا للحياة .... خذ ..إليك حقائبي .
  - والقت إلى روسيني بحقيبتين من الجلد فتلقفهما بيديه . غمغمت قائلة :
- هاندًا اترك مصيري بين يديك ... والأن عليك ان تنتظرني بسيارتك عند رصيف ( إيف) وسالحق بك بجوادي.
  - يا الله .. ولكنني لا استطيع اختطاف جوابك .
  - كن مطمئنا ... فالجواد يعرف كيف يعود وحده إلى القصر .
    - هذا حسن ... وبهذه المناسية ..
      - ماذا ا؟
- من هو ذلك البرنس " رينين " ... الذي يقيم في القصر منذ ثلاثة أيام . والذي لا يعرف أحد حقيقة أمره !؟
- لا اعلم .. فقد قابله عمي في حفلة صيد عند بعض اصحابه. فدعاه إلى زيارتنا وقضاء بقية فصل الصيد في املاكه .
- يخيل إلى انه وقع من نفسك موقعا حسنا .. وانك تجدين انة في التحدث إليه ومعاشرته غإنك خرجت معه امس في نزهة طويلة .. ولكني اصارحك القول بان هذا الرجل لا يعجبني .. ولا تطمئن إليه نفسى .
- بعد ساعتين نكون قد ابتعدنا عن هذه المنطقة .. ومتى افتضح الأمر ... وعلم البرنس سيرج رينين " انني هربت معك .. فلاشك ان عاطفته نحوي سيدركها الفتور .

إننا اطلنا الحديث يا صاحبي .. والوقت ضيق ... لايسمح لنا بالتبنير فيه وظلت في نافنتها ترقب وسيني وهو يبتعد بين الاشجار والحقيبتان توشكان ان تقصما ظهره .. وما زالت تشيعه حتى غاب عن بصرها بين الاشجار . وعندلذ اغلقت نافنتها ..

وفي تلك اللحظة دوى في الفضاء صوت نفير أعقبه في الحال نباح عدد كبير من الكلاب.

نلك لانه كان من المقرر في نلك الصباح افتتاح موسم الصيد والقنص في الغابات المحيطة بقصر (لاماريز) الذي يملكه الكونت (ويلروش) .. وكان الكونت وزوجته الكونتس قد دعوا بهذه المناسبة طائفة من الاصدقاء لقضاء موسم الصيد عندهما كما جرت عادة النبلاء.

سمعت هورتنس صوت النفير ونباح الكلاب ، فاشفقت ان تفاجأ قبل ان تفر ، واسرعت إلى المراة فرتبت شعرها وإلى ملابس الركوب فارتدتها . ثم جلست إمام مكتبها . وشرعت تكتب رسالة وداع إلى عمها الكونت ديلروش .

ولكن كان عزيزاعليها ان تكتب هذه الرسالة . ولم يسعفها نهنها بما يجب ان تقوله . واخيرا عدلت عن فكرة الكتابة وقالت تحدث نفسها :

- ساكتب إليه فيما بعد ، حين ينفث غضبه .... و يصفح عن فعلتي التي سوف تصيب كبرياءه في الصميم .

ونهبت تتهادى بقامتها الرشيقة حتى بلغت قاعة الطعام الفسيحة وهناك وجدت أن عمها وضيوفه قد بكروا في النهوض استعدادا للصيد قبل بزوغ الفجر وداروا جميعا بالمائدة لتناول طعام الفطور .

ورات هورتنس عمها .. وهو رجل كبير الجسم كامثاله من اصحاب الأملاك في الاقاليم .. وبيده كاس مليئة بالشراب وهتفت بعد أن قبلت جبهته:

- ماذا تفعل ياعمي ؟ أتقبل على الشراب قبل مطلع الشعس . فهرُ الكونت كتفيه وقال:
  - الا يخرج إلانسان عن المالوف مرة واحدة في العام؟ ...
    - ولكن الكونتس سوف تناقشك الحساب .

إن الكونتس مصابة بصداع .. ولن تبرح غرفتها هذا الصباح . ثم استطرد بعد لحظة بلهجة جافة : - وبعد ... فهذا ليس من شان الكونتس . ولا هو من شانك كذلك ياصغيرتي .

وفي هذه اللحظة ... اقترب البرنس 'رينين' من 'هورتنس'. كان البرنس شابا في مقتبل العمر على جانب كبير من الرشاقة والأناقة . ممتقع الوجه قليلا.. ولكن هذا الامتقاع كان يكسب تقاطيعه شيئا من النبل . اما نظراته فكانت تنم عن مزيج من الدعة والقسوة .. وكان يتالق في عينيه بين الفينة والفينة وميض الدهاء والتهكم .

أحنى البرنس قامته أمام "هورتنس" وقبل يدها في احترام . وقال لها :

- هل تسمحين لي بأن اذكرك بوعدك يا سينتي العزيزة ؟؟
  - وعدي !!
- نعم فقد تم الاتفاق بيننا على أن نقوم اليوم بالرحلة التي قمنا بها أمس... وأن نزور ذلك القصر العتيق المفلق الذي اثار أمره فضولنا والذي يسميه القوم (قصر هالينجر).

فأجابت في شيء من الخشونة :

- إنني شديدة الأسف ياسيدي لأن هذه الرحلة التي تقترحها طويلة وانا متعبة قليلا .. ولذلك ساكتفي بنزهة قصيرة حول القصر ثم أعود وساد الصمت بينهما لحظة ... ثم ابتسم البرنس سير رينين وقال بصوت لا يسمعه سواها :
- انا واثق انك ستبرين بوعنك . وإنني ساكون زميك في هذه الرحلة ... ونلك افضل .
  - افضل بالنسبة إلى من؟ إليك بالتاكيد . اليس كذلك؟
    - بلى، وبالنسبة إليك ايضا ... انا واثق من نلك .
      - فصعدت إلى وجهها حمرة طفيفة واجابت:
        - لست افهمك ياسيدي .
- المسالة واضحة لا غموض فيها ولا لبس. فالطريق إلى قصر

"مالينجر" بديع .. والقصر يثير فضولا . ولا توجد نزهة اخرى تجمع بين هاتين الصفتين .

- انت لا تنقصك البراعة في الإغراء ياسيدي .

- ولا الإ صرار يا سيدتي .. سانتظرك عند قصر ' هالينجر '. فظهرت على وجهها علامات الضجر والملالة . ولكنها لم تجب .. بل حولت إليه ظهرها وخرجت..

وكانت قد اصدرت امرها بإعداد جوادها . فوجدت احد الخدم في الخارج ممسكا بالجواد فامتطته وسارت به نحو الغابة التي تترامى وراء الحديقة . كان الجو صحوا جميلا .. والسماء صافية فارتاحت "هورتنس" إلى هذه النزهة في تلك الساعة المبكرة .. ومازالت تجد بجوادها حتى وصلت إلى رصيف (إيف) بعد نصف الساعة تقريبا . وهناك جذبت عنان جوادها .. وأرهفت السمع ولكنها لم تسمع اية حركة او صوت

تساطت .. تری این ذهب روسینی ؟

وخطر لهاانه ربما اخفى سيارته بين الأشجار واوقف محركها حتى لا يفطن إليه احد ...

اجالت الطرف حولها .. ورات مكان السيارة .. فترجلت عن ظهر جوادها .. وبعد تردد قصير.. شدت عنان الجواد إلى إحدى الأشجار في غير عناية بحيث يتسنى للجواد في أية لحظة أن يتخلص وأن يعود إلى القصر.

وبعد لذ استانفت السير على قدميها حتى اقتربت من مكان السيارة وهنا برز لها وسيني .. واسرع نحوها وتابط ساعدها وهو يقول:

- اسرعي .. اسرعي .. لقد داخلني القلق من غيابك وخشيت ان تكوني قد عدلت عن رايك .. ياالله . ايمكن هذا ؟؟ إنني لا اكاد اصدق عيني . فابتسمت وقالت:

- يخيل إلى أنك سعيد ..

- إننى اسعد مخلوق في هذا العالم يا " هورتنس" .. وسوف

تكونين سعيدة كذلك .. ثقي أن حياتك ستكون بعد الآن حلما ممتعا لا نهاية له .. وإنني ساوفر لك أسباب كل النعمة والرفاهية.

- لا اريد نعمة .. او رفاهية .
  - ماذا تريدين إذن ؟!
    - السعادة ..
  - أنا أكفل لك سعادتك .

ووصلا عندئذ إلى حيث كانت السيارة . فادار 'روسيني' المحرك . ووثبت 'هورتنس ' إلى الداخل .. وما هي إلا لحظة حتى كانت السيارة تنهب بهما الارض نهبا ..

على أن السيارة لم تكد تصل إلى نهاية رصيف (إيف) حتى دوى طلق ناري من الغابة الواقعة على يمين الطريق فامتزت السيارة .. ومالت إلى الجانب الأيسر .. واضطر وسيني أن يوقفها في الحال . ووثب إلى الأرض والقي على السيارة نظرة سريعة ثم قال :

- نقد انفجر إطار إحدى العجلات. فصاحت " هورتنس":
  - حكلا .. لقد اطلق بعضهم النار على السيارة .
    - هذا مستحيل يا عزيزتي ..

وفي هذه اللحظة .. دوى من جوف الغابة طلقان ناريان أخران . فضرب 'روسيني' الأرض بقدمه وقال وهو يضع إصبعه في الثقب الذي احدثته الرصاصة :

- هذا صحيح .. ويل للشقي .. إذا وضعت يدي على عنقه .ولكن ما العمل الآن؟؟

ووقف بالقرب من السيارة .. وارسل بصره على طول الطريق... ولكنه لم ير احدا يستطيع أن يلتمس منه المعونة .

قال :

- سنقضي في هذا المكان ساعة على الإقل حتى يتسنى لنا إصلاح هذا العطب .. فما قولك في ذلك ايتهاالعزيزة ؟ فوثبت " هورتنس من السيارة . واسرعت نحوه وهي تقول :

- سائھپ

- لماذا اوإلى اين ؟!..
- اريدان اعرف .. لقد اطلق الرصاص على سيارتنا فيجب ان اعرف الفاعل . بل ارجو ان تبقي معي .. يجب الانفترق يا مورتنس ..
- وهل تعتقد انني استطيع الصبر ساعتين أو ثلاثاً حتى تفرغ من إصلاح العطب؟
  - ولكن ... مشروعنا !! خطتنا ؟
- نستطيع ان نتحدث في هذا غدا .. اماالأن فساعود إلى
   القصر. واعد حقيبتي ثم ألحق بالضيوف الذين انطلقوا للصيد ..
   لابد انهم افتقدوك .. ويحثوا عنك .
- هورتنس .. انت تعلمين ان الذنب فيما حدث ليس ننبي وأن .. فقاطعته :
- انالا اقول إن الننب ننبك .. ولكن الرجل الذي يريد أن يخطف إحدى النساء ويهرب بها إلى حيث لا يراهما احد .. يجب الا يترك صاحبته على قارعة الطريق بضع ساعات . لا الشيء إلا لانه نسي إعداد عجلة إضافية للطوارئ .

إلى اللقاء يا عزيزي .. وعادت ادراجها في الطريق التي قطعتها السيارة .. وكان من حسن حظها أن وجدت جوادها حيث تركته فامتطته . وانطلقت به في طريق مقابل لقصر (الاماريز)

لم يكن عندها شك في أن الذي أطلق الرصاصة على السيارة فعطلها هو البرنس "سيرج رينين".

غمفمت تقول في غضب :

- إنه هو .. ولا أحد سواه .

واشتد بها الغضب لخذلانها .. حتى تفجرت الدموع من عينيها الساحرتين .. ولو كان البرنس "رينين" امامها في تلك اللحظة لما تريدت في ان تنهال عليه ضربا بسوطها .

كانت ناقمة عليه أشد النقمة .. ليس فقط لهذه الفعلة الأخيرة وإنما كذلك لسلوكه حيالها في الآيام الثلاثة الأخيرة ، فقد كانت تشعر رغم ادبه الجم .. أنه يحاول اجتذابها إليه بمزيج من

اللطف والقسوة .ويحاول إخضاعها له بإذلالها .. وتحطيم إرائتها .

ووصلت " هورتنس " أخيرا إلى الوادي البديع الذي يطلق عليه القوم في تلك المنطقة اسم ( سويسرا الصفيرة ) ..

ولاح لها في نهاية الوادي ذلك القصر العتيق المعروف باسم قصر "هالبنجر"..

لكزت جوادها .. فراح ينهب بها الأرض ولم تنقض بضع نقائق حتى اشرفت على سور القصر.. فسارت في محاذاته .. وما أن اجتازت بضعة امتار .. حتى وقع بصرها امام باب القصر على البرنس "سيرج رينين". وكان واقفا بجانب جواده .. كانه ينتظرها .. فلما ترجلت عن ظهر جوادها .. اقترب منها في الحال وقبعته في يده . واحنى قامته امامها باحترام شديد .. وشرع يشكرها لبرها بوعدها .. وإسراعها لمقابلته في الموعد ولكنها قاطعته بان صاحت به:

- صبرا يا سيدي .. لي قبل كل شيء كلمة اريد ان اقولها.. لقد وقع منذ وقت قصير حادث لم استطع تفسيره . لقد اطلقت رصاصة على سيارة كنت اتنزه بها فهل انت الذي اطلقت هذه الرصاصة ؟؟
  - نعم
  - فظهرت عليها علامات الدهشة الشديدة.
    - إنن انت تعترف !!
  - إنك طرحت على سؤالا ياسيدتي . فاجبت عنه
- ولكن كيف وجدت الجراة على إطلاق الرصاص على السيارة . وباي حق ؟؟ - إنني لاازعم ان لي حقا .. ولكني اديت واجبا .
  - اديت واجبا ؟ماذا تعني؟
- نعم .. إنني لم افعل غير ما حتمه علي الواجب .فقمت بحمايتك من رجل اراد أن يستثمر الحالة النفسية التي تعانينها .. وأن ينتهز فرصة الحياة التعسة التي تحيينها ..

فقاطعته بلهجة خشنة:

- سيدي . إنني أحظر عليك التحدث في هذا .. فإن لي مطلق الحرية في أن أفعل ماأريد .. وقد ذهبت مع هذاالرجل بإرادتي ولم أكن .. فقاطعهابدوره قائلا: -سيدتي .. إنني سمعت بطريق المصادفة نلك الحديث العجيب الذي دار بينك وبين مسيو "روسيني" صباح اليوم .. وادركت في الحال أنك لست شديدة الارتياح إلى الفرار مع هذا الرجل . وأنا أشعر بأن الخطة التي وضعتها وأنفنتها لإحباط مشروع "روسيني" تنطوي على شيء كثير من الغلظة . وفساد الذوق .. وأنا اعتنر عن ذلك بكل تواضع وخضوع .. ولكني أردت مهما كلفني الأمر . أن أمنحك فسحة من الوقت لإعادة والكني ردة قبل أن تقطعي في مصيرك براي حاسم .

إنني فكرت في الأمر مليا ياسيدي . ومتى حزمت رايي على امر
 فإننى لا أرجع قط عما اعتزمت .

- بل إنك ترجعين في بعض الاحيان ياسيدتي .. والدليل على ذلك وجودك هناالان . فعضت " هورتنس " شفتها .. ولكن هذا الحديث كان قد خفف من حدتها . وحدة غضبها .. فراحت تنظر إلى رنين وفي عينيها تلك الدهشة التي يشعر بها الإنسان حين يجد نفسه امام إشخاص غير عاديين . قادرين على اكثر مما يستطيع الغير . فعالين للخير .. لا يصدرون فيما يبرمون عن انانية أو منفعة شخصية .

اعترفت في الحال بينها وبين نفسها بانه لم يصدر فيما فعل إلا عن حسن نية وإلا – كما قال – قياما بواجب الرجل الشهم الكريم حيال المراة التي توشك ان تتعثر . قال لها في لطف و هدوء : – إنني لا اعرف عنك إلا القليل جدا يا سيدتي . ولكن هذا القليل فيه الكفاية لأن يحملني على الاهتمام بامرك .إنني اعرف عنك يا سيدتي انك الآن في السادسة والعشرين من عمرك .وانك فقدت أبويك وأنت في سن الطفولة .. وإنك اقترنت منذ سبعة اعوام باحد اقرباء الكونتس ديلروش امراة عمك .. ولكن روجك كان شابا غريب الاطوار ضعيف القوى العقلية .. مما دعا أخيرا إلى

وضعه في احد مستشفيات الأمراض النفسية . و بذلك استحال عليك الحصول على الطلاق. ولما كان عمك قد بدد (الدوطة) البائنة التي تركها لك أبوك فإنك اضطررت إلى أن تعيشي مع عمك وزوجته غير أن الحياة في قصر ( لاماريز ) كثيبة حزينة تدخل السام والملالة على نفس صبية مثلك ممتلئة فتوة ورغبة في أن ترى وتسمع. وتتحرك . وزاد الطين بلة أن عمك الكونت وزوجته في شقاق دائم. وإعرف كذلك من أمر عمك هذا ،. أن زوجته الأولى هجرته .. وفرت مع عشيقها .. وكان هذا العشيق هو الزوج الأول للكويتس . وقد جمعت النكبة المشتركة بين عمك الذي هجرته زوجته والكونتس التي هجرها زوجها . وتوهم الإثنان أنهما يستطيعان أن يحيلا شقاعهما سعادة إذا تزوجا . وقد تم الزواج بينهما فعلا . ولكنهما لم ينالا في الحياة الزوجية السعادة التي يبتغيانها . وكانت النتيجة أن سادالقصر جو جزين كئيب . مضطرب . ليس من شانه أن يرضى حسناء عصرية مثلك فاصبحت تتوقين إلى أي تغيير ولو من سيع إلى أسوا وفي أحد الأيام قابلك روسيني . وشغف بك . وعرض عليك أن تهربي معه .. وأنت لا تحبينه.. ولكنك تشعرين بأن شبابك يوشك أن يذهب هباء . وأنت فضلا عن ذلك شغوفة بالمفاجات. وتربدين حياة حافلة .. نشطة . صفوة القول .. أنك قبلت أخر الأمر ان تهربي معه ولكنك كنت تضمرين له الغدر .. وفي نيتك الإ تنبليه منك منالا . وأن تفلتي من قبضته في أول فرصة . وكان لك من وراء هذه الخطة غرض اخر هو أن تحدثي بفرارك فضيحة تزعج عمك وترغمه على النزول على إرائتك فيرد إليك مااكل من أموالك ، ويوقف عليك مرتبا شهريا يمكنك من أن تعيشي مستقلة عنه . هذا كل ما أعرفه عنك ياسيدتي العزيزة ، والأن امامك ان تختاري بين ان تضعى نفسك بين يدي مسيو "روسيني" وبين أن تعهدي إلى بأمرك .

سمعت هورتنس هذا الحديث الواضح الجلي دون أن تنطق بكلمة واحدة ، فلما فرغ البرنس رينين من كلامه ، رفعت إليه

عينيها والقت عليه نظرة تساؤل ترى ماذا يريد هذا الرجل؟ ولماذا يطلب إليها بتلك اللهجة الجريلة الرزينة أن تعهد إليه بامرها وتتخذه حاميا لها ونصيرا؟! هل طلب إليها ذلك بدافع من الرغبة البحتة في فعل الخير؟

\* \* 1

ترك لها البرنس رينين أن تفكر وعمد إلى الجوادين فشد عنان أحدهما إلى عنان الأخر ثم وقف أمام باب القصر وراح يتامله عن كثب كان الباب مصنوعا من الخشب السميك المتين وقد سعر جانباه بقطعة من الخشب على شكل صليب والصق تحت هذا الصليب منشور انتخابي يرجع عهده إلى عشرين سنة مضت وكان وجود هذا المنشور على حاله دون أن يناله أي تمزيق دليلا على أن أحدا لم يفتح باب القصر منذ الصق هذا المنشور – أي منذ عشرين سنة على الاقل

اخرج البرنس رينين من جيبه خنجرا مزق به النشور الانتخابي وكشف بنلك عن قفل الباب

ثم اخذ من جيبه اداة اخرى . انتزع بهاالصليب الخشبي الذي سمر على شطري الباب . وشرع بعد ذلك يعالج القفل بمهارة ولباقة: . وما هي إلا دقيقة واحدة حتى فتح باب القصر .. وراى "رينين" وصاحبته امامهما ارضا فسيحة جدباء ينهض وراءها قصر عتيق ذو اربعة ابراج . تحول "رينين" إلى "هورتنس" وقال لها :

- ليس هناك ما يدعو إلى العجلة . وسيكون في وسعك في مساء اليوم ان تحزمي امرك . وتتخذي قرارك . وإذا حاول مسيو روسيني مرة اخرى ان يقنعك ووفق في ذلك ، فإنني اقسم بشرفي الا اقف في طريقك بعد ذلك ابدا . اما الآن .. فإنك معي .. وارجو أن تلقي إلى بالك .. وأن ننفذ ما اتفقنا عليه امس . كما لو لم يكن قد حدث شيء .

إننا قررنا امس أن نزور هذا القصر. فهلمي بنا نزوره . ففي مثل هذه الزيارة تسلية وترفيه وقطع للوقت .. وأنا واثق أن الملالة لن تجد سبيلهاإلى نفسك . كان يتكلم بلهجة تحمل على الطاعة ،

وكان اسلوبه وصوته يجمعان بين الأمر والرجاء فلم تحاول هورتنس رفضا . وشعرت برغبة غامضة في مرافقة هذا الرجل الفامض إلى حيث يريد الذهاب بها . دخل القصر فتبعته دون أن تنطق بكلمة ، وصعبت معه سلما حجريا متهدما وقابلهما باب موصد كذلك بقطعة من الخشب على شكل صليب ، فنزعها البرنس رينين وفتح الباب بالطريقة التي فتح بها باب السور الخارجي ودخل وتبعته "هورتنس ، فوجدا نفسيهما في صالة فسيحة . بهابعض قطع من الأثاث قد تراكم عليها الغبار وخيم فوقها العنكبوت.

وسار البرنس "رينين" إلى ستار من القطيفة الزرقاء . قد نقش عليه شعار يمثل نسرا قابعا فوق صخرة قال رينين" : هذا بفير شك شعار الأسرة التي تملك هذا القصر . وحرك الستار فوجد خلفه بابا .

#### قال :

- لا بد أن هذا باب غرفة الاستقبال . وقد وجد ' رينين' شيئا من الصعوبة في فتح هذا الباب بالطريقة التي اتبعها مع البابين السابقين . واضطر أخرالامر إلى أن يلجأإلى قوته الجسمية .. فاسند كتفيه إلى الباب ودفعه دفعة قوية ففتح في الحال.

ولم تكن 'هورتنس' حتى هذه اللحظة قد نطقت بكلمة واحدة واكنها راحت ترقب زميلها في فضول شديد .. ولم تتمالك نفسها من الشعور بالدهشة للمهارة العظيمة التي كان يمارس بها فتح الأبواب وقد ادرك رينين شعورها ، فقال .

 ليس اسهل علي من معالجة الأقفال. فقد كنت في حداثتي
 شغوفا بهذه الصناعة الدقيقة ، ولكنها امسكت بساعده فجاة وغمضت:

- الا تسمع ١١
  - ماذا ؟ ؟

وارهف اننيه وما لبث أن قال :

هذا في الحق غريب .

فهتفت "هورتنس وهي في اشد حالات الدهشة والذهول:

- اصغ ..اصغ.. اليس هذا عجيبا ؟

والواقع .. انهماسمعا صوتا منبعثا من مكان قريب وكان الصوت منتظما ، فادركا في الحال انه صوت ساعة دقاقة .

ادهشهما أن يسمعافي تلك السكون الشامل هذا الصوت الوحيد الذي بقى حيا في تلك القصر المهجور .

ولكن باية معجزة ظلت هذه الساعة تتحرك طيلة هذه الاعوام؟ غمفمت هورتنس وفي صوتها رئة جزع وذعر:

- هل هذا ممكن؟ كيف تواصل الساعة عملها وجميع الشواهد
   تدل على أن أحدا لم يدخل القصر منذ عشرين سنة .
  - نعم .. كيف تواصل الساعة عملها ؟؟
    - إذن ١٢

فلم يجب البرنس سيرج رينين ، بل عمد إلى النوافذ الثلاث ففتحها ، وسمح للضوء والهواء بان ينفذا إلى الفرفة كانت الفرفة حقا هي غرفة الاستقبال ، وكل شيء فيها في موضعه. وليس ثمة اي اثرلاضطراب او فوضى في الاثاث كان اصحاب القصر قد تركوه فجاة دون ان يحرك احدهم شيئا من موضعه . بل ولم تنقل الكتب التي كانوا يقرعونها في قاعة الاستقبال من اماكنها .

اقبل البرنس وينين على الساعة العتيقة يفحصها ففتح دولابها الخشبي الصغير وراى البندول يتحرك .. قال :

- هذا عجيب فهذه الساعة من النوع الذي يعمل باستمرار مدة اسبوع قبل أن يملا زنبركها فكيف حدث أنها ظلت تعمل عشرين سنة . وقلب حاجبيه في دهشة حقيقية ولكنه لم يقنط من معرفة السر . وفجاة . لاحظ لاول مرة وجود شيء في قاع صندوق البندول . فتناوله وفحصه . وازدانت دهشته . قال :

- هذا منظار مكبر .. فلماذا جيء به هنا ؟! . ثم إن حالته تدل على أن شخصا اعده ليرى به شيئا معينا .. ثم قنف به إلى جوف هذا الصندوق دون أن يعيده إلى حالته الطبيعية .. أي دون ان يغير طول انبوبتي المنظار. وفي هذه اللحظة دقت الساعة خمس دقات .. فتبادل رينين وهورتنس نظرة عجب ودهشة . ولم يجد البرنس رينين في الحال ما يميط اللثام عن سر هذه الساعة العجيبة ولكنه لم يقنط . ولم يستول عليه الياس وقصد لتوه إلى باب في احد اركان الفرقة فنقذ منه .. ووجد نفسه في قاعة صفيرة .. تدل جميع الشواهد على ان اهل الدار جعلوا منها غرفة للتدخين . فقد راى بقايا لفافات التبغ في صفحات معدنية علاها الصدا على ان ما لفت نظره اكثر من اي شيء أخر . وجود صندوق من النوع الذي يستعمل في حمل البنادق . وضوعا فوق طاولة في غرفة التدخين . وكان هذا الصندوق خلايا من بندقيته . وراى رينين على الجدار تقويما قد نزعت وراقه حتى يوم ه سبتمبر . وكانت " هورتنس قد تبعته إلى غرفة التدخين . فلم يكد يقع بصرها على هذا التاريخ حتى غرفة التدخين . فلم يكد يقع بصرها على هذا التاريخ حتى متفت في دهشة :

- ما اعجب هذا! نحن اليوم في ٥ سبتمبر وقد نزع اصحاب هذا القصر اوراق التقويم حتى يوم ٥ سبتمبر ..اي منذ عشرين سنة بالضبط فغمغم وينين : نعم .. هذا عجيب . ومعناه أن اصحاب هذا القصر قد أقاموا فيه حتى يوم ٥ سبتمبر منذ عشرين سنة تماما . ثم هجروه فجأة ولم يعد أحدهم إليه .
  - اعترف معى ان هذه المصادفات جميعا لا تخلو من الغرابة .
    - -هذا صحيح . ومع ذلك ..
    - ماذا؟ هل خطر لك خاطر؟! فأجاب بعد تفكير قليل:
- إن ما يدهشني اكثر من سواه هو وجود هذا المنظار المكبر
   في صندوق الساعة .. بحالة تدل على انه اخفي في الصندوق في اللحظة الأخيرة

ولكن فيم كان يستخدم هذا المنظار؟ إن الإنسان لا يرى من خلال هذه النوافذ سوى اشجار الحديقة وجدار السور الذي يحيط بها

والإنسان لكي يستخدم هذا المنظار يتعين عليه ان يصعد إلى (٢) – ١٧ – البرنس ارتفاع عظيم . فهل ثمة ما يمنعك من الصعود معي إلى برج القصر ، لم تتردد " هورتنس" . فقد اثارت فضولها تلك الملاحظات التي ابداها البرنس " رينين وشعرت برغبة شديدة في التغلفل معه إلى اعماق السرالذي يحيط بهذا القصرالعتيق . فتبعته دون تردد . وصعد الاثنان السلم الاساسي حتى إذا بلغا الطابق الثاني . قصدا السلم الحلزوني الموصل إلى قمة البرج . صعدا ذلك السلم على مهل حتى بلغا نهايته . وانتهيا إلى شبه ( كشك) علوي صغير ذي جدار يبلغ ارتفاعه مترين .

نظرت "هورتنس" إلى البرنس" رينين" في خبث وقالت:

- هانتذا ترى انه لم يكن في الاستطاعة استخدام المنظار المكبر من هنا كذلك فجدار هذا (الكشك) اعلى من قامة الإنسان والمنظار المكبر يمكن ان يكون قد استخدم للإشراف من هذا البرج على المنطقة المجاورة:

اجاب البرنس رينين :

- إنني أرى غيرهذا الراي واعتقد أنه لابد من وجود منفذ من هنا الله الخلاء. وراى فجاة على جدار البرج من الداخل قطعة من الحديد أشبه بمطرقة الباب .. فمد إليها يده وحركها . فتحركت وكشفت عن ثقب . فهنف البرنس رينين وفي عينيه نظرة فوز وظفر :

- انظري .. من هذا الثقب يستطيع الإنسان ان يطل منه على المنطقة المجاورة. ووضع المنظار في الثقب فلم يسع "هورتنس" إلا الاعتراف بان ذلك الثقب قد صنع خصيصا لهذا المنظار والواقع أن الثقب كان يتسع تماما للمنظار بحيث لم يكن في الإمكان تحريك المنظار يمينا أو شمالا.

وارسل البرنس رينين بصره من خلال المنظار دون ان يحرك مداه او يغير من طول انبوبتيه .. وراح يفحص المنطقة المحيطة بالقصر غراى الادغال والاشجار المحيطة بالقصر على مرمى البصر . وراى لاول مرة بقايابرج عتيق لقصر تخرب منذ عشرات الاعوام وكان هذا البرج يقع على بعد سبعمائة متر تقريبا من المكان الذي وقف فيه رينين وصاحبته .

كان يحدث نفسه وهو يفحص محوطات القصر بقوله:

- ترى ماذا كان يتامل صاحب هذا المنظار ؟؟ إنني لا أرى سوى الاشجارالباسقة المتعانقة .. وغير الحقول المنبسطة وهذا البرج الخرب .. إن هذا البرج هو في الواقع الشيء الوحيد الذي يلفت النظر . وسدد طرف المنظار نحو بقايا البرج . وامعن النظر ببقة وظل دقيقة أو دقيقتين ساكنا صامتا جامد الحركة ثم نهض اخبرا واقفا . وغمغم :

- هذا مخيف . هذا في الحق مخيف . فسالته في قلق :

ماذا ؟!

- انظري -

واعاد المنظارإلى الثقب . فركعت " هورتنس على ركبتيها واطلت منه على البرج العتيق . ولكنها لم تره في وضوح وجلاء واضطر البرنس : رينين إلى ان يغير مدى المنظار ، ويطيل انبوبته لكي تتمكن من رؤية المنظر الذي وصفه بانه مخيف وما لبثت "هورتنس" ان رات شيئا رابها فغمغمت :

- اننى ارى ثوبين . فهتف بها :

- بل انظري بإمعان تاملي القبعتين والوجهين اللنين تحتهما . فامعنت مورتنس النظر . وتبينت ما أرادها رينين أن تتبينه وسرت في جسمها رعدة شديدة .

#### متفت :

- ياالله .. هذا مزعج . هذا مخيف . تبينت بواسطة المنظار مخلوقين احدهما يرتدي ثياب الرجال والآخر يرتدي ثياب النساء وقد انكفا على وجهيهما فوق الصخور .

قالت في جزع:

- إنهما هيكلان عظميان .. هيكلان عظميان يرتديان ثياب الرجال والنساء . ولكن ترى من الذي نقلهما إلى هذا البرج ؟؟

- Y 1cc

- إذن كيف ..

فقاطعها بقوله

- إن هذا الرجل وهذه المراة قد ماتا منذ سنوات في اثناء وجودهما في البرج ، وظلا في مكانهما حتى اكلت الغربان لحومهما ولم يفتضح أمر هاتين الجثتين لسبب ما ، كان تكون زيارة هذا البرج محظورة على غير اصحابه .. أو يكون درج السلم المؤدي إلى البرج قد تهدم فهتفت "هورتنس" وهي ممتقعة الوجه مرتجفة الوصال:

- ولكن هذا مخيف .. هذا مخيف .

وبعد نصف الساعة تقريبا . برحت "هورتنس دانيل" و سيرج رينين "قصر (هالينجر) وقصدا لتوهما إلى حيث يوجد البرج الذي اكتشفا فيه الهيكلين العظميين ..فالفياه اطلالا .. ووجدا ان من الخطر محاولة الصعود إليه .. وقد ادهش "هورتنس" ان رينين لم يتحدث بعد لذ عن هذين الهيكلين كما لو كان امرهما لايهمه ولايعنيه .

وعندما دلفا إلى أحد المطاعم في الطريق لتناول الطعام . لم يحاول "رينين" كذلك أن يسال صاحب المطعم عن ذلك القصر وعن سر إهماله وإغلاقه . أما "هورتنس" فإنها لم تستطع ضبط شعورها والتقلب على فضولها . فراحت تلقي على صاحب المطعم عشرات الاسئلة ولكن الرجل أكد لها أنه أنشا المطعم في تلك البقعة حديثا ، وأنه لا يعرف أسم صاحب القصر والأملاك المحيطة به .. ولا يعرف أسباب إغلاق القصر وإهماله .

وعاد الاثنان إلى قصر (الإماريز) أوظلت مورتنس طول الوقت تنكر ذلك المنظر البشع المخيف الذي شهداه في البرج وتلقي على رينين السؤال تلو السؤال ولكنه لم يجبها بما يشبع فضولها فتملكهاالضجر

وصاحت:

<sup>-</sup> الا تنوي التفكير في الأمر .. لابد من الوصول إلى ... فاجابها :

- نعم لابد من الوصول إلى حل فيما يختص بمسيو "روسيني".

فهزت كتفيها وقالت:

- بل إنني يهمني امر الهيكلين العظميين اكثر مما يهمني امر روسيني .
  - و' روسيني' ' ؟
  - إنه يستطيع الانتظار .. اما أنا فلا أستطيع .
  - على رسلك إنن .. وبعد فمن المحتمل الايكون " روسيني" قد فرغ حتى الساعة من إصلاح إطار سيارته .

ولكن ماذا في نيتك أن تقولي له متى تقابلتما ؟ ذلك هو المهم.

- بل هناك ما هو اهم من ذلك . هناك الهيكلان العظميان اللذان التشفينا هما اليوم .. هناك السر الغامض الذي يكتنف هنين الهيكلين فماذا في نيتك انت أن تفعل ؟
  - ماذا في نيتي ؟ !
  - نعم هل تنوي إخطار نوي الشان بامر الجثتين؟
    - فاغرق وينين في الضحك وصاح:
      - ولماذا ؟!
- لكي يضطلعوا بحل هذا اللغز المعقد . فريما كشفوا عن جريمة او ماساة . نحن لسنا في حاجة إلى معونة احد لإماطة اللثام عن سر الجثتين .
  - ماذا تقول ؟؟ هل فهمت شيئا ؟
- بل فهمت كل شيء ، كما لوكنت قد قرات قصة طريفة مزينة
   بالصور .

فرمقته من ركن عينها كانها تشعر بانه يهزا بها ، لكنها الحظت من تقاطيع وجهه انه جاد فيما يقول:

هتفت في فضول :

- وإذن ؟

وكانا وقتئذ قد اشرفا على قصر (الاماريز) فقال البرنس رينين":

- لم يبق إلا أن نقوم ببعض التحريات ، وأن نسال بعض الذين يعرفون هذا الإقليم حق المعرفة ، فهل تعرفين شخصا نستطيع الاطمئنان إلى معلوماته؟!
  - ولماذا لا نسال عمي ، إنه لم يبرح هذا الإقليم منذ نعومة طفاره .
- هذا صحيح . ساستفسر من الكونت ديلروش وسترين كيف تتبلج الحقيقة وترتبط الحوادث والشاهدات .

وقد افترقا عند القصر فقصدت 'هورتنس' إلى غرفتها وهناك وجدت حقيبتها ورسالة غاضبة من' روسيني' يودعها فيها ويعلنها برحيله.

قرات الرسالة وهزت كتفيها وغمغمت:

- لقد احسن صنعا.

وتناست مفامرتها معه . وفرارها برفقته واصبحت لا تذكر إلا ان البرنس رينين نلك الرجل الغامض الغريب الاطوار قد اوقفها على حافة لفز معقد .. وتركها نهبة فضول لن يقر لها قرار حتى تشبعه .

لحق بها 'رينين' في غرفتها بعد قليل وقال لها:

- إن عمك في مكتبه .. فهل تذهبين معي إليه ؟! إنني اخطرته بقدومي فنهضت لساعتها .. وانطلقت في رفقته قال لها وهما يسيران جنبا إلى جنب:
- لي كلمة أريد أن أقولها .. عندما أفسنت عليك مشروع الهروب في صباح اليوم قطعت على نفسي حيالك عهدا وسترين بعد لحظة أنني وفي بالعهد . - إنك لم تعنني باكثر من شيء واحد .. هو أن تشبع فضولي إلى المفامرات والمفاجات .
  - سيكون لك كل ما تريدين .

وجدا الكونت " بيلروش وحيدا في غرفته وامامه زجاجة من

الشراب . وقد ملا كاسا قدمها إلى البرنس " رينين" فاعتنر هذا عن قبولها . قال الكونت محدثا " هورتنس":

- وانت يا مورتنس الا تتناولين كاسا من هذا الشراب ؟ إنك تعلمين انني لا اسرف في الشراب إلا في الايام الاولى من شهر سبتمبر .. وإلا في هذا اليوم بصفة خاصة . بمناسبة افتتاح موسم الصيد والقنص .. ولكن حدثيني .. هل كانت نزهتك مع البرنس رينين ممتعة ؟! فقال رينين :

- إننا جلنا الآن بصدد امريتصل بهذه النزهة ونود أن نحدثك فيه .

ارجو المعذرة .. لانني مضطر إلى الذهاب إلى المحطة بعد عشر
 بقائق لاستقبال إحدى صديقات زوجتي

- عشر بقائق فيها الكفاية وأكثر من الكفاية.

- إذا كان ثلك فلامانع .

واشعل لفافة تبغ واستطرد:

- حسنا تحدث بما تريد . فقال البرنس وينين وهو يشعل بدوره لفافة تبغ : - لقد ساقتنا المصادفات اليوم إلى قصر الأشك انك تعرفه حق المعرفة .. واعني به قصر "هالينجر" .

نعم - إني اعرف هذا القصر . ولكنه مقلق منذ ربع قرن على ما انكر

ومما لاشك فيه انكما لم تستطيعا دخوله .

- بل استطعنا ..

- إذا صح ذلك فلابد أن الزيارة كانت مسلية .

- كانت مسلية جدا .. وقد وقفنا على اشياء غريبة . فسال الكونت وهو ينظر إلى ساعته :

- اشياء غريبة ؟ ماذا تعني ؟

وهنا راح البرنس رينين يسرد عليه تفاصيل الزيارة . فقال:

- إننا دخلنا القصر ونفننا إلى غرفة استقبال لولا نسيج العنكبوت لظننا ان اصحابها تركوها في التو واللحظة. وما كدنا ندخل هذه الغرفة حتى دقت ساعة بالجدار خمس دقات ..

#### فقاطعه الكونت:

- إنك تسهب في ذكر التفاصيل .
- إنك لم تقف بعد على كل شيء يا سيدي الكونت ..

فإننا بعد أن تركنا غرفة الاستقبال قصدناً في التو إلى برج القصر ومن هناك راينا جثتين أوعلى الاصح راينا هيكلين عظميين في برج متهدم يقع ضمن حدود القصر وقد عرفنا من الثياب التي كان صاحبا الهيكلين يرتديانها عندما قتلا أن احد هما رجل والآخر امراة .

#### فهتف الكونت :

- قتلا ؟؟! وماذا يحملك على الاعتقاد بانهما قتلا !؟ مجرد الظن.. اليس كذلك !؟
- بل انا واثق انهما قتلا ولهذا جلت اسالك عن تفاصيل هذه الماساة التي ارجح انها اشتهرت في عهد حدوثها .اي منذ عشرين سنة تقريبا .

#### فهتف الكونت :

- انا لم اسمع قط عن جريمة قتل او حادث اختفاء يجوز ان تكون له صلة بالماساة التي تذكرها . فقال رينين الهجة الشخص الذي يشعر بخيبة الأمل:
- وااسفاه .. كنت ارجو ان اقف منك على شيء من التفصيلات .
- في هذه الحالة ارجو المعذرة .. سانطلق الآن إلى المحطة الاستقبال صديقة زوجتي .
- والقى على " هورتنس" نظرة فاحصة . ثم قصد إلى الباب . لكنه توقف في الحال حين سمع صوت رينين " وهو يقول له :
- اليس في استطاعتك يا سيدي ان تدلني على شخص من اسرتكم يستطيع إمدادي بالمزيد من المعلومات والإيضاحات؟
  - شخص من اسرتی !! لماذا ؟
- لأن قصر (هالينجر) كان في ذلك العهد ملكا لأسرة( ديلروش) فالشعار الذي وجدناه على الستائر وقطع الآثاث يمثل نسرا قابعا فوق صخرة . وهو شغار اسرة " ديلروش ". وهناك ظهرت على وجه

الكونت علامات الدهشة وعاد إلى حيث كان وينين جالسا في ارتباح وهتف:

- ماذا تقول؟ إنني كنت أجهل هذا . فهز "رينين" راسه وقال وهو يبتسم:
- انا واثق ياسيدي انك لا تريد أن تعترف في سهولة بوجود صلة قرابة ولو بعيدة بينك وبين صاحب قصر " هالينجر"
  - هل تعنى بذلك انه رجل جدير بان يتبرا منه نووه ؟؟
    - إنه ارتكب جريمة قتل ياسيدي.
      - ماذا تقول ۱۶

وظهرت على وجه الكونت علامات الاضطراب والانزعاج . فنهضت هورتنس بدورها واقفة بدافع الفضول والانفعال . وقالت تحدث رينين :

- هل انت واثق حقا من أن في الأمر جريمة قتل . وأن شخصا من أهل القصر قد أرتكب هذه الجريمة ؟
  - إنني واثق تمام الثقة .
  - هل لديك من الإسباب ما يحملك على هذا الاعتقاد؟
- انا واثق مما أقول .. لانني أعرف الرجل والمرأة اللنين قتلا .. وأعرف أسباب قتلهما .

وكان البرنس يتكلم بلهجة رزينة فاخذ الكونت بيلروش يسير في الفرفة جيئة وذهابا . وهو مطرق براسه و يداه معقودتان خلف ظهره . ثم قال اخيرا :

- لقد كنت دائما اشعر بأن امرا غير عادي قد حدث في هذا القصر .. ولكني لم احاول قط معرفة ما حدث . والواقع .. ان احد اقربائي كان يقيم في هذا القصر منذ عشرين سنة تقريبا . فإذا كنت واثقا مما تقوله ياسيدي البرنس . فإنني ارجو حرصا على سمعة الاسرة وكرامتها ان يبقى في طي الكتمان امر هذه الجريمة التي كنت ارتاب في وقوعها دون ان اعلم علم اليقين بانها وقعت .
  - وإذن انت تقرر ان قريبك هذا قدارتكب جريمة قتل ؟؟
    - إذا كان قد ارتكبها ، فاكبر الظن انه فعل نلك مرغما .

فهر " رينين راسه وقال :

- يؤسفني ان اضطر إلى تصحيح هذه العبارة يا سيدي العزيز ، إذ الواقع ان قريبك ارتكب الجريمة في ظروف واحوال تدل على النذالة . بل إنني لم اقع قط على جريمة دبرت ببرود ورباطة جاش كما دبر قريبك جريمته .

- وكيف علمت ذلك ؟؟

وهكذا جاء الوقت الذي يتعين فيه على البرنس وينين أن يتكلم وأن يقصح بما عنده فنظرت إليه مورتنس في فضول وراحت ترقب شفتيه في انتظار كل كلمة ينطق بها قال وينين:

- إن جميع الشواهد تدل على أن قريبك هذا كان متزوجا .. وكان يقيم على مقربة من قصره زوجان اخران فتوثقت أو اصر الصداقة بين الاسرتين ولا اعلم على وجه التحقيق ماذا حدث بين الاسرتين ، ولا من هو الشخص الذي جلب الشقاء عليهما .. ولكن هناك ما يحملني على الاعتقاد بأن زوجة قريبك قابلت .. أو كانت تقابل الزوج الآخر - اعني زوج جارتها وصديقتها - في البرج المتهدم الذي ارتكبت فيه الجريمة . وقد علم قريبك بخيانة زوجته فصمم على الانتقام . ولكن بطريقة لا تثير فضيحة ، ولا تلوث اسم المعائلة وسمعتها . وبحيث لايعلم احد أن الزوجة الخائنة وعشيقها قد قتلا . تذكر قريبك أن بالقصر برجا ، يشرف على البرج الذي اعتابت الزوجة الخائنة وصاحبها أن يجتمعا فيه ، فاحدث في جدار برج قصر (هالينجر) ثغرة حجبها بمطرقة باب قديم ، وراح ينتهز الفرصة لمراقبة العاشقين من خلال هذه الثغرة بواسطة منظار

وأخيرا قرر الزوج المهين ان يضرب الضربة القاضية ففي يوم ه سبتمبرمنذ عشرين سنة . حانت له الفرصة المناسبة إذ كان القصر يومئذ خلوا من الخدم وكان العاشقان يتناجيان في البرج المتهدم . فصوب إليهما بندقيته وارداهما قتيلين . وهنا كف البرنس " رينين" عن الكلام فساد صمت عميق بدده الكونت اخيرا بقوله :

- هذا صحيح . هذا ما وقع تماما ولاسبيل إلى نكرانه وبهذه

الطريقة انتقم قريبي من زوجته الخائنة .

استطرد رينين :

- وبعد ان انفذ القاتل خطته .. حجب الثقب بواسطة المطرقة . ولم يبق عليه بعد ذلك إلا ان يبرر اختفاء زوجته ، ولم يكن أسهل عليه من ان يزعم بانها هربت مع عشيقها .

\* \* \*

وهنا مرت بجسد \* هورتنس \* فشعريرة شديدة . حيث تبلجت لها الحقيقة .. وادركت الغاية التي يذهب إليها " رينين \* هتفت :

- ماذا تقول :

فاجاب رينين :

- اقول إن قريب الكونت بعد إن قتل زوجته . راح يتهمها بانها فرت مع عشيقها . فصاحت " هورتنس" :

- كلا. كلا . لقد قال لك عمي أن صاحب القصر كان أحد أقربائه فلماذا تخلط من الحوادث ؟

 إنني لا اخلط بين الحوادث ياسيدتي إذ الواقع انه لم تكن ثمة حوادث ، بل هناك حادث واحد وقد سردت تفاصيل هذا الحادث كما وقع .

فتحولت "هورتنس" إلى عمها ولكن الكونت لزم الصمت.

وسالت نفسها : لماذا لايتكلم ؟ لماذا لايحتج ؟! الا يرى بقة مركزه ؟ الا يشعر بأن التهمة التي يوجهها إليه البرنس رينين صريحة لانه الوحيد الذي فرت زوجته دون اعضاء أسرة "ديلروش" جميعا ؟!

استطرد ريدين قائلا:

- نعم لم يكن هناك سوى حادث واحد . ففي الساعة الخامسة من مساء يوم ه سبتمبر منذ عشرين سنة اغلق صاحب قصر (هالينجر) أبواب قصره وانطلق بدعوى البحث عن زوجته وعشيقها. هجر القصر وترك كل شيء فيه على حاله . ولم يحمل معه سوى البندقية التي ارتكب بها جريمته ، ولكنه تنكرفي اللحظة الأخيرة ذلك المنظار المكبر ، واشفق أن يؤدي العثور عليه إلى اكتشاف الجريمة ، فالقى به في صندوق الساعة المثبتة بالجدار ، فأوقف

المنظار بندول الساعة .

ولما حاولت اليوم فتح باب غرفة الاستقبال عنوة ، احدث ارتطامي بالباب هزة عنيفة ، فسقط المنظار من مكانه حيث كان عالقا بالبندول، واستانفت الساعة عملها، ودقت خمس دقات ، فاعلنت بذلك الوقت بالضبط الذي فر فيه القاتل من القصر.

فصاحت " هورتنس " :

- والأدلة ، إنني اطالبك بتقديم الأدلة . فاجاب ' رينين' بلهجة جادة:

- اتريدين الأدلة ؟؟ إنها كثيرة ، من ذا الذي يستطيع قتل غريميه على بعد سبعمائة متر غير شخص شغوف بالصيد والقنص ويجيد إصابة الهدف ، اليس كذلك يا سيدي الكونت ؟ هل تريدين دليلا أخر ؟ لماذا أبقى صاحب القصر كل شيء على حاله ، فلم يحمل معه غير بندقيته ؟! ولماذا جعل القاتل يوم ٥ سبتمبر من كل عام موعدا لافتتاح موسم الصيد في ادغاله وغاباته ، وراح يسرف في هذا اليوم دون غيره من أيام السنة في تناول الشراب وغيره ؟؟ إنه فعل ذلك لينسى الجريمة التي يتراءى له شبحها ، ويمتلىء بها ذهنه في مثل هذا اليوم من كل سنة . اتطلبين المزيد من الأدلة ياسيدتي ؟ ها مثل هذا الديل الحي .. واشار باصبعه إلى الكونت ويلوش كان الكونت ممتقع اللون ، خائر العزيمة . لايجسر على أن يرفع عينيه إلى الكونت ممتقع اللون ، خائر العزيمة . لايجسر على أن يرفع عينيه إلى الكونت ممتقع اللون ، خائر العزيمة . لايجسر على أن يرفع عينيه إلى

واطرقت هورتنس براسها.

لم تشعر نحو عمها بشفقة لا لانها لم تكن تحبه .. بل لانه كان لديها من الأسباب ما يحملهاعلى مقته وكراهيته . وساد الصمت لحظة . وفجاة نهض الكونت واقفا ، واقترب من رينين وقال له :

- سواء كان ما نكرته هوالحقيقة ام لم يكن ، فإنك لا تستطيع ان تصف الزوج الذي ينتقم لشرفه بانه قاتل . فاجاب البرنس رينين:

- صبرا ياسيدي الكونت . إنني لم اسرد هذه القصة إلا بصفة تمهيدية ، ولكن هناك صيفة أخرى للقصة أقرب إلى الحقيقة

- والواقع مما ذكرت.
  - ماذا تعنى ؟
- اعني أن الزوج لم ينتقم لشرفه كما زعمت أولا ، بل هناك مجال للافتراض بأنه كان رجلا مفلسا ، وقد أراد أن يسطو على اموال صديقه كما سطا على عرضه ، فقرر أن يتخلص من زوجته ومن صديقه في وقت واحد ، وبنلك يخلو له الجو ، فيقترن بزوجة صديقه ويستمتع بأمواله ولنلك أغرى زوجته وصديقه على زيارة البرج المتهدم ، ثم قتلهما برصاص بندقيته ، واقترن بالارملة
  - فصاح الكونت:
  - كلا . كلا . هذا كثب .
- إن في استطاعتي ان اقيم الادلة على صدق ما اقول . والدليل المنطقي الأول . هوان القاتل لايمكن ان يشعر بالندم ووخز الضمير إذا كان قد عاقب المنب بقتله .
- إن الإنسان يشعر بالندم إذا ارتكب جريمة قتل مهماكان الدافع إلى الجريمة .
- وهل يدفع الندم القاتل إلى الاقتران بارملة ضحيته ؟! إن لنا ان نتسامل هل كان الكونت مفلسا والأرملة غنية حين تم زواجهما ؟

ولنا كنلك ان نتسامل ، هل كانت هناك علاقة اثيمة بين القاتل والإرملة بفعتهما إلى قتل الزوج لكي يخلو لهما الجو ؟!

نعم إن هناك عشرات من الأسئلة لاتهمنا في الوقت الحاضر، والكن رجال العدالة يستطيعون معرفة الجواب عليهاإذااراد وا فترنح الكونت

" ديلروش " في مكانه ، وغمغم :

- هل ستخطر رجال العدالة ؟

- كلا .. كلا .. إن وخز الضمير عشرين سنة والشقاء العائلي، والجحيم الذي يعيش فيه القاتل . كل ذلك في اعتقادي عقوبة كافية . ولعل من أشد العقوبات واهولها ، أن يضطر القاتل الآن وقد افتضح امره ، أن يفزع إلي الهيكلين العظميين فيحملهما بين يبيه تحت جنح الظلام ويواريهما التراب ، قبل أن يقع عليهما

شخص آخر لا يقدر ظروفه فيسوقه إلى آيدي العدالة. فتنهد الكونت وغمغم:

- إذن ، باذا ...
- إنن لماذا اهتممت بالامر ؟؟ لابد ان تشعر بانني ارمي من هذا الاهتمام إلى غرض ، ولكن لا تجزع ياسيدي الكونت إنني لن اطالبك بما يعجزك وهنا تنفس الكونت الصعداء ، وشعر بان النضال انتهى ، ولم يبق عليه إلا ان يضحي ببعض ماله ، فيستر جريمته بشراء سكوت البرنس " رينين" وساله في شيء من التهكم :
  - كم تطلب ؟؟
  - فضحك رينين وقال:
  - يسرني انك فهمت الموقف على حقيقته ، وفقط يجب ان تعلم بانك تخطىء إذا اعتقدت انني اسعى لغرض شخصي . فدهش الكونت وسال:
    - إذن ١٩
    - كل مااطالبك به .. هو ان تعطى صاحب الحق حقه ..
- لا أفهم ما تعني فانحنى "رينين" إلى الامام . وقال بلهجة حاسمة : توجد في احد ادراج هذا المكتب وثيقة ينقصها توقيعك وهذه الوثيقة خاصة بجزء من املاكك يراد تحويله إلى ابنة أخيك "هورتنس دانيل" ... وقيمة هذه الاملاك تعادل المبالغ التي تركها ابوها لها . فبدنتها انت . وكل مااريده منك الآن هو ان تضع اسمك على هذه الوثيقة ... فرفع الكونت راسه بحدة .. وبدت عليه علامات التمرد .. وسال :
  - هل تعرف قيمة الأملاك التي يراد مني النزول عنها ؟
    - لا أريد أن أعرف.
      - وإذا رفضت .
- إذا رفضت فإنني اطلب في الحال مقابلة الكونتس ليلروش فهي قد يهمها ان تعرف مصير زوجها الأول .. كان التهديد صريحا . فلم ينتظر الكونت اكثر من ذلك . ونهض في

الحال إلى احد ادراج المكتب ففتحه . واخرج منه وثيقة مطوية . فبسطها امامه .. ووقع عليها بإمضائه . ثم قدمها إلى البرنس وهو يقول :

- إليك الوثيقة ... وارجو ...

- انت ترجو ما ارجوه .. فكلانا يتمنى الا يرى وجه صاحبه بعد الآن .. إلى اللقاء ياسيدي .. سارحل في المساء وسترحل ابنة اخيك غدا . وخرج وتبعته "هورتنس" .. ولما وصلاإلى غرفة الاستقبال . ولم يكن بها احد . قدم "رينين" الوثيقة إلى صاحبته.

وسالها في رفق :

- والأن . هل ما زلت ناقمة على ؟؟ فمدت إليه يديها وغمغمت :

إنك انقنتني من "روسيني".. ورددت إلى أموالي وحريتي ..
 فاشكرك من أعماق قلبي .

- إنني لا اطالبك بالشكر .. لقد كان كل غرضي في بداية الأمر أن الخل شيئامن السرور والتسلية على نفسك الحزينة فهل تعتقدين اننى وفقت ؟

- كيف تلقي على مثل هذا السؤال؟ لقد مرت بي اليوم دقائق لن انساها واصبحت اعتقد ان الحياة لاتكون حياة بمعناها الحقيقي إذا اقفرت من المغامرات.

- إذا كنت ترين هذاالراي وتعتقدين أن المغامرة هي الحياة .. فتعالى معى .. وساهمي في مغامراتي فإذا وقعت - بالغريزة أو بالمصادفة - على أثر جريمة من الجرائم . . فأشتركي معي في كثيف غوامضها .. وعاونيني على الترفيه عن آلام الناس ومتاعبهم .. فهل توافقين ؟؟

- اوافق من كل قلبي ..

#### جريمة الشاطئ

كان يوم ٢ اكتوبر قطعة من الصيف رغم أن هذا الفصل كان قد انفرط عقده أو كاد . وقد أغرت حرارة الجو سكان ( ايتريتا ) على الخروج إلى الشاطىء لقضاء نلك اليوم بين أمواج البحر ورماله .

وقد كان البرنس وينين وصاحبته هورتنس بين اولئك النين ساقتهم الاقدارإلى شاطىء (ايتريتا) في ذلك اليوم .. فقلبت الفتاة البصر بين السماء والماء وغمغمت :

- ماابدع الجو اليوم !! ثم استطردت بعد لحظة :
- بيد اننا لم نجىء اليوم بقصد الاستمتاع بجمال الطبيعة ... او للتحقق من ان هذه الصخرة الواقعة على الشاطىء كانت حقا ملجا لـ 'ارسين لوبين ' في احد الايام .. فقال البرنس "رينين :
- كلا .. إننا لم نجئ لهذا أو ذاك .. واعترف أن الوقت قد حان الإشباع فضولك .. ولو إلى حدما ... واقول إلى حد ما لان ابحاثي وجهودي طيلة اليومين الأخيرين لم تسفر عن النتيجة التي كنت اتوقعها .
  - تكلم إنن .. إنني مصغية إليك
- لن أطيل عليك الحديث .. ولكن لابد من بضع كلمات على سبيل التمهيد . انت تعلمين يا صديقتي العزيزة أنني ابحث عن المفامرات حيثما توجد وإنني لنلك اكلف بعض اصدقائي بإخطاري عن كل حادث أستطيع أن أجد فيه شيئا من الغموض أو التسلية ... وقد حدث في الاسبوع الماضي أن اخطرني احد اصدقائي بانه سمع عفوا حديثا تليفونيا جرى في منزله بباريس . فقد اتصلت بصمع عفوا حديثا تليفونيا بشخص يقيم في فندق بإحدى المدن الكبرى القريبة ولم يعرف صديقي اسم الرجل أو اسم الفندق أو اسم المدنة .. وكانت السيدة تتحدث باللغة الإسبانية بلهجة غير السامعين فهم كلامها. وعلى الرغم من كل نلك . فقد استطاع

صديقي أن يلم باطراف أهم نواحي الحديث. وأن يقع على أهم المعلومات التي كانت السيدة تحرص على كتمانها. ويلخص ما فهمه صديقي في ثلاث نقط:

اولا: إن هذه السيدة والرجل الذي تحدثت إليه – هو شقيقها – يتوقعان مقابلة سيدة اخرى تود التخلص من زوجها مهما كلفها ذلك .

ثانيا: إن موعد المقابلة تحدد مبدئيا في يوم ٢ اكتوبر .. ... على ان يتم هذا التحديد بصفة نهائية قاطعة بواسطة إعلان قصير ينشر بإحدى الصحف في لباقة وحرص .

ثالثا: أن تعقب مقابلة ( ٢ اكتوبر ) نزهة على الشاطىء ترافق فيها السيدة الأخرى زوجها الذي تريد الخلاص منه .

هذه هي الحقائق الأساسية . ومن تحصيل الحاصل أن أصف لك مبلغ عنايتي بقراءة الإعلانات الصغيرة التي نشرتها الصحف الباريسية في الإيام الأخيرة ... على أن جهودي لم تذهب هباء فقد وقعت في إحدى الصحف صباح أمس على الإعلان التالى:

" المقابلة ٢ أكتوبر ظهرا - ما تيلدا ".

وقد استنتجت أن الجريمة سترتكب على شاطىء البحر وهو استنتاج يتفق وما تقرر من القيام بالنزهة على هذا الشاطىء ولما كنت أعرف أن في هذه الناحية صخرة يطلق عليها اسم (ماتيلدا) فقد أتينا الآن لكى نفسد على أولئك الأشرار نواياهم.

فقالت " هورتنس" تستفسره :

- اتعني أن في الأمر جريمة ؟ هذا مجرد افتراض بلاريب . فاجاب رينين قائلا :
- كلا . فقد ورد في سياق المحادثة التي استرقها صديقي ذكر مسالة زواج ... زواج الأخ بالسيدة التي تريد الخلاص من زوجها . أو زواج الأخت بزوج هذه السيدة . وهذا مما يقوي فكرة وجود جريمة مبيتة .

وكان مجلس "هورتنس" و" رينين على شرفة الكازينو في مواجهة السلم المؤدي إلى الشاطىء . فشاهدا أربعة رجال يلعبون

الورق امام اكشاك الاستحمام وقد جلس غير بعيد عنهم بعض نساء يتجاذبن اطراف الحديث وهن يشتغلن بالتطريز . وراح نفر من الاطفال يمرحون على الشاطىء وقد غاصت اقدامهم في أمواجه . ولم يكن يلفت النظر فوق نلك سوى احد الاكشاك وقد تميز بوقوعه منعزلا عماجاوره وبإغلاق بابه .

فقالت "هورتنس" :

- الحق أن صفاء الطبيعة و جمال المشاهد التي أمامنا لا يقعان من نفسي وقع تلك الآراء التي سردتها نعم لقد شغلتني الجريمة الغامضة التي تخشى وقوعها

- اصبت فإنني اخشى وقوعها كما تقولين وارجو أن تصدقيني إذا قررت لك انني جعلت اقلبها على جميع وجوهها منذ أمس الاول دون أن أفوز بنتيجة شافية بكل اسف .. فهتفت تردد قوله:

- دون ان تفوز بنتيجة شافية !.. إذن على أي وجه تنتهي هذه المسالة ؟ واستطردت تقول كانما تخاطب نفسها :

- ترى من المهدد بالخطر من هؤلاء جميعا ؟ لقد وقع الاختيار على ضحية بلا ريب .. ولكن من هذه الضحية ؟ اهي تلك الشقراء الجميلة التي تتمايل طربا وهي في ميعة العمر وزهرة الشباب؟ أوهل سينشب الموت أظفاره في ذلك الرجل الذي ينعم بالتدخين؟ ومن من هؤلاء يطوي الضلوع على الغدر والاغتيال؟ على انه إذا كانت تلوح عليهم جميعا دلائل السعادة والاستسلام لعوامل اللهو البريء الذي ينهمكون فيه ، فإن الموت يحلق فوق رؤوسهم ويرفرف حولهم بجناحيه .. فقال "رينين":

- هانت قد اخنت تنصرفين إلى الاهتمام بما يدور حواليك .. وقد بدأ اهتمامك ينجلي مبكرا.. الم اقل لك من قبل .. إن الحياة مغامرة كبرى ، وليس هنالك ما يعادل المغامرة ؟ .. لكني أراك قد بدأت ترتعدين قبل أن يقع شيء حقا ..إنك ستساهمين في جميع الوقائع التي تدور أو ستمثل حولك ، وأرى أن الشعور بالخفاء الذي يحيطك قد وصل إلى قرارة نفسك.. أراك تحدقين إلى تلك

الأسرة التي تتقدم نحونا .. فهل عندها سر الجريمةالمخبوءة ؟ قد لايستبعد أن يكون هذا الرجل هو الذي يضمر التخلص من زوجته .. أو ربما كانت هذه السيدة هي التي تنوي القضاء على زوجها .. فهتفت مورتنس :

- عائلة " أمبرقال" !.. كلا.. هذا مستحيل .. فهي أسرة هائئة وادعة .. وكنت أتحدث بالأمس إلى الزوجة ، وكذلك كان من نصيبك أن تعادلها الحديث.

- إنني قد لعبت الجولف مع جاك امبرفال الذي يهتم بالألعاب الرياضية كما ساهمت مع ابنتيه الفاتنتين في إحدى العابهما

وقي هذه اللحظة بنا أمبرفال وزوجته من مجلس هورتنس ورينين وبعد أن تبادل الجميع بعض عبارات التحية ذكرت مدام أمبرفال أن فتاتيها قد عادتا إلى باريس صباح اليوم مع المربية ، على حين وقف زوجها ذو اللحية الشقراء يتافف من الحر وقد تابط سترته .

وواصل الاثنان سيرهما وما كادا يبتعدان عن رينين وهورتنس بنحو عشر خطوات حتى وقفا على سلم الكازينو وسال امبرقال زوجته:

- هل معك مفتاح الكابين يا "تيريز" .؟

- فاجابته قائلة :

ها هو ذا اتنهب إلى الكابين لمطالعة الصحف ؟ فقال "امبرفال" :

- نعم .. إلا إذا استحسنت أن نقوم بجولة معا .

فقالت زوجته:

- ارى أن نؤجل السير إلى ما بعد الظهر فهل توافق على هذا الراي ؟ إن لدي عشرة خطابات يتحتم علي كتابتها .

فقال أمبرقال عما تشائين وسنصعد فوق الصخرة بعدالظهر. منالك لم يتمالك رينين و هورتنس نفسيهما من ان يتبادلا نظرة تنم عن الدهشة فهل كانت خطة هذه النزهة مرسومة من قبل؟ وهل هذه الأسرة هي ضالتهما المنشودة ؟ ضحكت هورتنس خصحكة مفتعلة وقالت:

- إن قلبي يدق دقا عنيفا . ومع ذلك فإني لا استطيع أن أسلم

بإمكان حدوث مثل هذه المسالة. فقد قررت الزوجة امامي ذات يوم انه لم يقع بينها وبين زوجها مشاحنة طفيفة .. إن من الجلي ان هذين الزوجين يتمتعان بالثقة المتبادلة والحياة الزوجية السعيدة .

وهبط الزوج أمبرفال درجات السلم ، بينما وقفت زوجته متكئة إلى حاجز الشرفة بقوامها الرشيق ومع أنها كانت على حظ وافر من الملاحة فقد كان محياها حينما يتلاشى ما يعلوه من ابتسام يشف عن المخفى وجزن كامن

وهتفت فجاة حينما شاهدت زوجها ينحني فوق رمال الشاطىء:

- هل اضعت شيئا ياجاك" ؟

فأجابها قائلا:

- نعم . فقد سقط المفتاح من يدي . فلحقت به وراح الاثنان يفتشان عن المفتاح ، ومالبثا أن اختفيا عن انظار "رينين" وهورتنس" وتلاشى صوتاهما في جلبة اللاعبين . على انهما ظهرا للعيان بعد قليل فصعدت مدام "امبرفال" بضع درجات من السلم ثم وقفت تجيل بصرها بين الأمواج . أما زوجها فقد طوح سترته على كتفه واتجه إلى ناحية الكابين) المنعزل .

وفيما هو يتقدم هتف به لاعبو الورق وطلبوا إليه ان يفصل في خلاف شجر بينهم في اثناء اللعب ، لكنه اعلن عن رفضه لهذه المهمة بحركة من يده ، وابتعد عنهم واستانف سيره حتى بلغ (الكابين) ففتحه وبلف إلى الداخل اما " تريز " امبرفال " فقد اتجهت نحو الشرفة وجلست فوق احد المقاعد زهاء عشر نقائق ، ولم تلبث ان غادرت الكازينو ، وراتها " هورتنس " تدخل في احد الابنية الملحقة بفندق " هوفيل " وظهرت بعد نلك في شرفة المبنى . وقال " رينين":

- لقد اذنت الساعة بالحادية عشرة .. ولن ينقضي وقت طويل حتى يذهب شخص مجهول إلى الموعد المحدد ويحتمل أن يكون هذا الشخص هو هذه السيدة أو زوجها أو أحد هؤلاء اللاعبين ... أو أحد رفاقهم ..

ورغم ذلك فقد مضت عشرون دقيقة ، ثم تلتها خمس دقائق اخر ولم يتحرك احد من موضعه . وقالت "هورتنس" اخر الأمر وقد زايلها

تماسك اعصابها:

- الا يحتمل أن تكون مدام " أمبرقال قد ذهبت إلى الموعد المعلوم؟. فهي لم تعد في الشرقة بعد ..

فقال رينين :

-إذا كانت قد توجهت إلى صخرة ماتيلدا فسنفا جلها عندها . ونهض رينين من مجلسه .. وفي هذه اللحظة ثار بين اللاعبين خلاف جديد وعلا ضجيجهم ، وقال واحد منهم:

- لنحكم أمبرفال بيننا.

فقال آخر :

- كما تشاء .. وانا اتعهد بالنزول على حكمه إذا قبل ان يفصل بيننا .. لكنه رفض بخشونة من برهة وجيزة ان يبدي حكما . وهتف الجميع في نفس واحد قائلين :

امیرفال "! .. " امیرفال"!..

ولاحظ اللاعبون أن أمبرفال حينما دخل إلى (الكابين) أغلق الباب خلفه ، الأمر الذي يجعله في ظلام دامس في الداخل ، لاسيما أنه لم يكن للكابين نوافذ ، فقال أحدهم :

- لابد انه قد نام .. فلنوقظه .. وهتفوا مرة اخرى معا :

- "امبرفال"! .. " امبرفال"! .. .ونهض اللاعبون الأربعة واتجهوا إلى ناحية الكابين . وهم يهتفون باسم "امبرفال" ، دون ان يجيبهم فلما يئسوا من الفوز بالرد على نداءاتهم المتكررة راحوا يطرقون الباب قائلين :

- ماذا جرى يا "امبرفال" ؟ .. هل انت نائم ؟

أما سيرج رينين فقد انتصب فجاة فوق الشرفة وقد لاحت عليه أمارات القلق الشديد ،حتى لقد انزعجت هورتنس من هيئته وهنفت قائلة:

– عسى الا نكون قد تاخرنا ..

ولم تكد" هورتنس تتم عبارتها حتى قفز" رينين فوق السلم قفزة قوية وأنشأ يعدو متجها إلى الكابين ، فبلغه في اللخطة التي هم اللاعبون باقتحام بابه .

فصاح فيهم في لهجة الأمر قائلا:

- قفوا . لابد أن يسير كل شيء بنظام ..

فقالوا يسالونه وقد دهشوا لرؤيته:

- ماذا تعنى ؟

لكنه لم يجب وإنما صوب إلى الباب نظرات فاحصة ، وما لبث ان راح يحاول الصعود إلى السقف ، فلما بلغه بعد مشقة اخذ يصوب بصره إلى داخل الكابين ، على حين هتف اللاعبون يسالونه متلهفين :

- ماذا جرى ؟ اتبصر شيئا ؟

فقال وهو يعود إليهم:

- لقد كنت افهم حق الفهم ان المسيو " امبرفال " لا يجيب إلا لأن حادثا خطيرا يمنعه من ذلك .

فراح الأربعة يرددون عبارته قائلين:

- حادث خطير؟

فقال ' رينين' :

- نعم .. فكل الدلائل تشهد بان مسيو ' أمبرفال قد جرح .. أو فارق الحداة .

فصاحوا يقولون:

- وكيف يجرح أو يفارق الحياة . وقد مر بنا منذ برهة وجيزة ؟ واخرج رينين من جيبه مطواة واخذ يعالج فتح القفل ، فلما نجح آخر الأمر وفتح مصراعي الباب ارتفعت صيحات الرعب والفزع من كل جانب . فقد شاهدوا أمبرفال ممددا على وجهه فوق الأرض وقد قبض بكلتا يديه على سترته وصحيفة كان يطالع فيها .. واخذ الدم ينبثق من ظهره فيصبغ قميصه بلون أحمر قان

هنالك قال أحد الرجال الأربعة:

- هذه جناية إذن؟ .. لكن هذا مستحيل .. فإنه لم يقترب احد من هنا.. ولو مربنا احد لرايناه .. فإنه لايمكن أن يدنو من الكابين دون أن يقع بصرنا عليه . وهرع من الشاطىء رجال ونساء واطفال

يستطلعون جلية الخبر وتجمعوا امام الكابين .. وكان بينهم طبيب اسرع بالدخول .. ولكنه ما لبث أن رأى أنه قد جاء بعد فوات الأوان ، فقد رأى أن المسيو 'أمبرفال' قد فارق الحياة ، وقرر لمن حوله أنه مات متاثرا بطعنة خنجر . وأقبل عمدة البلدة بعد قليل وفي رفقته بعض الحرس والأهالي . وبعد أن عاين الجثة وتمت الإجراءات المألوفة في مثل هذه الحال حملت الجثة إلى حيث تشيع إلى مرقدها الأخير . وتطوع بعض الأفراد بالذهاب إلى تيريز أمبرفال وجه القتيل لإبلاغها نبا الفاجعة ، فوجدوها واقفة في شرفتها .

وهكذا ارتكبت هذه الجناية دون أن يتوصل أحد إلى إدراك غوامضها .. وكيف يعقل أن يقتل إنسان في فترة الاتتجاوز عشرين دقيقة على مشهد من هذا الجمع ، اوعلى الأقل في اثناء وجودهم على مدى الصوت منه ، وقد أغلق على نفسه الكابين من الداخل ، ولم يقتحم إنسان عليه الباب إذ وجد القفل سليما ؟

فاما الخنجر الذي اصيب منه بطعنة بين كتفيه ، فإن احدا لم يهتد إليه.. وهكذا بدت هذه الجريمة شديدة الغموض والخفاء حتى لكانها سحر ساحر أو شيطان أثيم .. ولم تستطع مورتنس أن تسير مع الذين نهبوا لإخطار مدام امبرفال بالكارثة كما رغب إليها رينين أن تفعل.. فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تقودها فيها مفامراتها مع رينين إلى مواجهة الجريمة والإشراف على وقائعها وملابساتها عن كثب، حتى لقد أحست برعشة تسري في كيانها وأخذت تتمتم قائلة:

- هذا مروع حقا ! .. ويل للمجرم الأثيم ! . اواه يا 'رينين' ... لقد كان في وسعك ان تعمل على دفع الكارثة وإنقاذ هذا التعس .. إن التفكير في هذا الخاطر يبعث في نفسي جزعا لاحد له .. لقد كان الواجب يحتم علينا أن نبادر إلى إنقاذه مادمنا قد وقفنا على طرف من انباء المؤامرة... فأخرج 'رينين' زجاجة نوشادر من جيبه والناها من أنفها ، فلما هدأ روعها راح يتفرس في وجهها وقال

- هل تعتقدين حقا بوجود صلة بين الجريمة التي ارتكبت الآن وبين تلك المؤامرة التي عزمنا على كشف غوامضها ؟ فادهشها سؤاله وإجابته قائلة:
  - نعم . إنني اعتقد في ذلك اعتقادا راسخا .
    - فقال رينان :
- إذن ، فما دامت المؤامرة دبرتها زوجة ضد زوجها .. وقد نهب النوج ضحية لها .. فلا مناص لك من التسليم بأن مدام "أمبرفال" الزوجة هي .. فصاحت " هورتنس " قائلة :
- كلا .. كلا ..إن مدام أمبرفال لم تغاير منزلها .. وفوق ذلك فلايمكن أن اعتقد أن هذه السيدة الوبيعة مجرمة تتلطخ يداها بدماء زوجها. لا .. لا ريب أن هنالك سراخفيا في ظروف هذه الواقعة ..
  - أي سر هذا الذي تعنين ؟
- أه .. إنني لم أعد أقوى على الفهم .. فإن كل هذه الوقائع تبدو لعيني شديدة الغموض لا استطيع النفاذ بفكري إلى بواطنها .
- إنني اكاد ارى رايك ايضا. ولايبعدان الحديث الذي دار بين الأخ واخته قد فهم على غير وجهه الصحيح . وفي وسعك أن تلاحظي أن الجريمة قد تمت في زمان ومكان يختلفان كل الاختلاف عما كنا نتوقع .. وأمسك هنيهة ثم استطرد قائلا:
- وإنن فليس هناك ادنى صلة بين المسالتين . فقالت " هورتنس":
- لقد اصبحت عاجزة عن الفهم .. وهذه كلها أمور تبدو لعيني شديدة الغرابة والغموض .. فقال رينين وقد لاحت على وجهه أمارات التهكم:
  - إن تلميذتي تضرب لي اليوم اسوا الأمثال بسلوكها .
    - ماذا تعني ؟
- إن ما وقع امامك هو امر هين لا صعوبة فيه .فقد شاهدت بعيني راسك ما حدث كانما هو احد المشاهد السينمائية .. ومع ذلك فما زلت عاجزة عن الفهم كانك تسمعين عن حادث وقع في مكان سحيق . فقالت "هورتنس" وقد أحست بالخجل يساورها :

- ماذا تقول؟ وهل فهمت انت شيئا مما حدث؟ فالقى نظرة على ساعته وأجاب قائلا:

- لم افهم كل شيء .. نعم إنني كنت اول من صافح بصره مشهد الجريمة المروعة ، لكني لم اتوصل إلى كشف خفاياها بعد ، ومعرفة الدافع إليها . لقد انتصف النهار . ومتى راى الاخوان ان احدا لم يحضر إلى الموعد المتفق عليه عند صخرة ماتيلدا فإنهما يعودان إلى الشاطىء الا ترين معي انه يجب علينا ان نبحث عن شريكهما الذي اعتقد اعتقادا راسخا بوجوده ؟ وكذلك عن العلاقة التي تربط هاتين المسالتين معا؟

واتجه الاثنان إلى ناحية المنازل الملحقة بالفندق ، فشاهدا في الطريق بعض الصيادين ، ووجدا لدى أحد المنازل جمعا حاشد ا من الناس دفعهم الفضول إلى الوقوف والاستطلاع ، على حين وقف النان من الحرس يحولان بينهم وبين دخول المنزل

وقد حاول العمدة بنفسه أن يفرق الجموع عبثا ، وكان قد عاد من مركز البوليس حيث اتصل بـ الهافر تليفونياً ، فاخطر بان وكيل النيابة سوف يحضر مع قاضي التحقيق بعد ظهر اليوم وقال رينين حينما وقف على هذه البيانات:

- هذه مهلة نستطيع في اثنائها أن نتناول طعام الغداء ، ولن يسدل الستار على هذه الماساة قبل الساعة الثانية أو الثالثة .

واسرعا في سيرهما لتناول الفداء وكانت هورتنس قد أحست بالتعب ينهك قواها محما كانت تساورها رغبة ملحة في استفسار رينين عما يبدو لعينيها شديد الغموض لكنه لم يجبها إجابة شافية وما فتىء يصوب بصره إلى الشاطىء في اثناء تناول الطعام من خلال نوافذ الغرفة التي تشرف على البحر. فقالت هورتنس:

- هل تترقب احدا ؟ فاجابها قائلا :
- نعم .. إنني التمس الأخ واخته فقالت " هورتنس":
  - وهل تحسبهما يجازفان بالحضور؟

فهتف 'رينين قائلا:

- بل هاهما قد اقبلا .. وهرع رينين إلى خارج الحجرة مسرعا . وشاهدت هورتنس لدى رأس الشارع الرئيسي رجلا وامراة يتقدمان بخطى مترددة كانهما على غيرعلم بالجهة التي يقصدانها وكان الأخ ضئيل الجسم يضع على رأسه قبعة رخوة المسكيت) مما يلبسها سائقو السيارات . أما الاخت فكانت بدينة تلوح عليها دلائل القوة وقد ارتدت معطفا فضفاضا وعلى الرغم من انها كانت متقدمة في السن فقد ظلت محتفظة باثار حسن قديم تلوح تحت النقاب الشفاف الذي كانت تغطى به وجهها .

ولما رأى الإثنان تلك الجموع الحاشدة اتجها نحوها في خطوات تشف عن الاضطراب والتربد. واستوقفت الاخت بحارا في طريقها ، واستفسرته جلية الخبر ، فما كاد يعلن إليها نبا وفاة امبرفال حتى بدرت منها صيحة مكتومة وراحت تشق طريقها بين الجمع المحتشد .. ولما علم الاخ كنلك بحقيقة المسألة شق لنفسه طريقا بين الجمهور المزد حم حتى وصل إلى باب المنزل ، وهناك راح يخاطب الحارسين قائلا:

- إنني صديق لـ امبرفال ... هاكم بطاقتي واسمي فردريك استنج .. وهذه شقيقتي جرمين استنج ، وهي صديقة حميمة لمدام امبرفال . لقد كانا في انتظارنا .. وكنا نحن الأربعة على موعد مهم .

فاخلى الحارسان سبيلهما وتركاهما يمران دون كلمة واحدة . وكان رينين في اعقابهما، فدخل في اثرهما وفي صحبته هورتنس كانت اسرة امبرفال تحتل الطابق الثاني المكون من اربع غرف وصالون ، فاسرعت الأخت إلى إحدى هذه الغرف ثم ارتمت على ركبتيها قرب السرير الذي سجي عليه جثمان القتيل وكانت "تيريز امبرفال في تلك الحجرة تبكي وترسل الدمع السخين ، بينما احاط بها نفر جلسوا حولها في صمت وسكون . هنالك اقبل عليها الأخ وأمسك بينيها في توجع وقال في صوت متهدج : وهورتنس يحدقان طويلا إلى هنين الزائرين وقد اقبل الأخ على وهورتنس يحدقان طويلا إلى هنين الزائرين وقد اقبل الأخ على

تيريز يواسيها على مثل هذه الحال.

فقالت " هورتنس تخاطب " رينين " في صوت خافت مرتعش النبرات :

ايمكن أن تكون هذه المراة قد قتلت زوجها من أجل هذا الرجل؟
 هذا محال .. هذا محال ..

فقال "رينين":

- ومع ذلك فإن بينهم معرفة وثيقة .. وقد بلغنا من قبل ان فريدريك استنج واخته يتصلان بشخص ثالث هو شريكهما .. حتى انه .. فقاطعته \* هورتنس\* قائلة :

– هذا محال ... هذا محال ...

شعرت هورتنس بعطف كبير على تيريز امبرفال رغم تلك الاتهامات التي كانت تكال لها وماكاد أودريك استنج يقوم من جانبها حتى سارعت الأخت إليها وجلست بقربها واخذت تواسيها في رفق بينما دموعها تنحدر بلا انقطاع

اما رينين فقد وجه عنايته إلى مراقبة الأخ واخته مراقبة دقيقة ولم يدعهما يغيبان عن نظره لحظة .

ولقد طرح "فردريك" عنه امارات التاثر واخذ يتنقل بين الغرف باحثا منقبا، وراح يختلط بافراد الجمهور ويستفسر الناس عن كيفية وقوع الجريمة، كما رافقته شقيقته في بعض طوافه.

فلما أتم المهمة التي اخذها على عاتقه عاد إلى جانب مدام "أمبرفال" وهو يكاد يفيض عطفا عليها ورثاء لما الم بها .

وانفرد بعد ذلك باخته في الغرفة الخارجية وجرت بينهما مناقشة طويلة افترقا على اثرها وقد لاح عليهما انهما قد اتفقا على امر معين والما باطرافه جميعا... وخرج فردريك من المنزل بعد ذلك، وقد استفرقت هذه الاجتماعات والمحاورات مدة تتراوح بين ثلاثين واربعين بقيقة ووصلت في هذه اللحظة سيارة تقل النائب وقاضي التحقيق ولما لم يكن رينين يتوقع حضورهما بمثل هذه السرعةفقد راح يخاطب هورتنس قائلا:

- يجب ان نعجل بالعمل .... لازمي مدام " امبرفال ولا تفارقيها مهما حدث واخطر الاشخاص النين يفتقر التحقيق إلى اقوالهم ، بالاجتماع عند الشاطىء إذ يبدأ القاضي تحقيقه الابتدائي ، وقد تقرر بعد ذلك أن يرجع إلى المنزل لاخذ اقوال مدام أمبرفال ، خرج الجميع ولم يبق سوى الحارسين و جرمين استنج .

وجثت "جرمين استنج" للمرة الأخيرة إلى جانب فراش القتيل، ثم اطرقت براسها وجعلت تصلي طويلا . ثم نهضت وفتحت الباب المؤدي إلى السلم .. وهناك بنا منها "رينين" وقال يخاطبها :

- لدي كلمات قليلة اود ان القيها على سمعك يا سيدتي فلاحت عليها سمات الدهشة . بيد انهااجابت قائلة :
  - قل ما تشاء يا سيدي فإنني مصفية إليك .
    - لكن لايمكن أن أتكلم في مثل هذا المكان .
      - إذن فاين تحب أن نتحدث؟
  - في مكان قريب من هنا . في الصالون فاجابته في عنف قائلة : - كلا .

## فقال " رينين" :

- وما المانع ؟ إنك لم تصافحي مدام " امبرفال "، ومع ذلك فانا اعتقد انها صديقتك على كل حال .. اليس كذلك ؟ ولم يترك لها وقتا كافيا لكي تفكر ، وإنما جنبها إلى الغرفة واغلق الباب خلفها ثم اسرع إلى مدام " امبرفال" وقد حاولت أن تغادر الغرفة وخاطبها قائلا :

- كلا يا سيدتي . استحلفك ان تبقي وان تسمعي ما يقال ، فإن حضور السيدة " استنج يجب الا يحملك على الخروج .. إننا سنتحدث في مسائل شديدة الخطورة ، وسوف نبدا الحديث فورا .

ووقفت المراتان وجها لوجه وراحتا تتبادلان نظرات تغيض حقدا لا يخفى على احد . وكانت مورتنس تعتقد حتى هذه

اللحظة أنهما على وفاق وتفاهم في بعض المسائل ، فلما تجلى لها ماتضمر كل منهما للأخرى من حقد دفين خشيت أن يحدث مالا تحمد عقباه . فراحت تحض "تيريز" على الجلوس ، بينما جلس "رينين في وسط الحجرة وإنشا يخاطب المراتين قائلا:

- إن المصافة المحضة التي هدتني إلى الوقوف على الحقيقة ستهيئ لي أن انقذكما كليكما على شرط أن تذللا مهمتي باطلاعي على كافة البيانات التي احتاج إليها الماحقيقة الخطر الذي يتهددكما فانتما لا تجهلانه ، بل كلتاكما تعرفه معرفة جيدة ، وتدرك جيدا ماقد يتولد عنه من شر جسيم الكن الحقد يملا عليكما شعاب نفسيكما ... وليس هناك سواي من يسيطر على الموقف سيطرة تامة ويستطيع أن يوجه السفينة إلى الوجهة المامونة ... إن قاضي التحقيق سيرجع بعد نصف الساعة... ويجب أن يتم الاتفاق بيننا على جميع التفاصيل قبل حضوره . ما كانت المراتان تلمان بما ينطوي عليه قول رينين حتى لاحت عليهما دلائل الاضطراب بيد أنه لم يحفل بما أصابهما ، وإنما استطرد يقول في لهجة التسلط والامر:

- نعم .. لابد أن نتفق .. وسوف يتم هذا الاتفاق سواء رضيتما أم كرهتما .. فإن هذا الموضوع ليس وقفا عليكما وحدكما حتى تستاثرابه .. وإنما هناك فتاتان صغيرتان يا مدام أمبرفال .. وما دامت الاقدار قد هياتني لهما ووضعتني في طريقهما فساقحم نفسي في تيار هذه الوقائع وأعمل مافيه خيرهما وما يقتضيه الدفاع عنهما، ولو تفوهت يامدام أمبرفال بكلمة واحدة فوق ما ينبغي أو حدث أقل خطا لأصاب ، الفتاتين أذى بليغ .. لاحت على ينبغي أو حدث أمرفال أمارات التاثر حين جاء ذكر الفتاتين ، وبنشات تبكي .. أما "جرمين استنج" فقد هزت كتفيها وبدرت منها حركة تدل على رغبتها في الخروج ،، لكن "رينين" اعترض سبيلها قائلا:

<sup>-</sup> إلى اين تقصدين ؟

<sup>-</sup> فأجابته قائلة :

- لقد استدعاني قاضي التحقيق .
  - کلا ..
- بل لقد استدعاني في جملة النين استدعوا لأداء الشهادة .
- إنك لم تكوني حاضرة وقت وقوع الجريمة . ولا تعرفين شيئا
   مما وقع بل ليس هناك عن يعرف شيئا عن هذه الجريمة .

فهتفت المراة قائلة :

- بل إننى أعرف مرتكبها ..
  - محال ...

فقالت المراة في لهجة الجزم واليقين

- بل اعرف ذلك .. فهي " تيريز امبرفال" .

فاهت بهذا الاتهام الصريح في نوبة غضب مفاجىء وقد شفعت عبارتها بحركة تهديدية من يدها .

- فصاحب مدام " أميرقال ِ":
- ايتها الشقية .. انهبي من هنا .. اغربي عني ..
  - **يالك من امراة شريرة** .

فحاولت " هورتنس" أن تهدىء من روعها ، لكن " رينين" همس إليها قائلا:

- بل دعيها .. فهذا ماكنت ارمي إليه . اربت أن أواجه كلا منهما بالاخرى حتى تظهر الحقيقة .. وراحت مدام " استنج " ترتجف بتأثير ما وجه إليها من الإهانة فهتفت بدورها قائلة :
  - انا شقية .. ولماذا ؟ الأني اتهمتك علناً ؟.

فصاحت مدام "أمبرفال" قائلة :

بل انت شقية على طول الخط .. هل تسمعين يا "جرمين" انت شقية. واستمرت مدام "امبرفال تنهال عليها بالفاظ الشتم والإمانة حتى هدات قليلا سورة الغضب التي استولت عليها .. أو ربما لم تجد لديها القوة الكافية للإمعان في خطتها .. فلما أمسكت ، راحت مدام " استنج " تثير الشجار من جديد واخنت تلوح بقبضة يدها مهددة . بينما تقلصت عضلات وجهها . فبدت كانها عجوز تزيد على سنها الحقيقي عشرين عاما وانشات تخاطب مدام

## أمبرفال قائلة:

- انت! .. انت تجرئين على إهانتي! .. بعد ان ارتكبت جريمتك التجسرين على رفع راسك ولم يزل ذلك الرجل الذي اغتلت حياته ملقى على فراش الموت؟ .. لو كان لابد من نعت إحدانا بانها شقية فليس إلاك .. نعم انت .. الشقية يا تيريز .. يا قاتلة زوجها ..

وتاججت نيران الفضب في صدرها وهي تتفوه بهذه الكلمات القاسية التي راحت تقذفها قذفا في وجه صاحبتها .. ويسطت يدها تحاول لطمها حتى مست اظفارها وجه مدام أمبرفال ، واستطربت تقول هادرة:

- لا تنكري انك قاتلة زوجك لا تحاولي الإنكار . إن الخنجر لايزال هناك في حقيبة يدك . وقد لمسه اخي بيده وهو يحدثك . بل لقد سس يده في الحقيبة ولمسه فخضبت الدماء اطراف اصابعه . نعم دماء زوجك يا "تيريز" . وإذا فرض أنني لم اتوصل بنفسي إلى حقيقة الأمر، فهل حسبت أن مسألة كهذه تخفي علي ؟ . اؤكد لك أن مجرد سماعي نبا الجريمة كان يكفي إذ ذاك لكي استنتج منه الحقيقة . لقد عرفت كل شيء يا تيريز" . ولما أجابني البحار حين سالته عن سبب احتشاد الجمع خارج المنزل بأن المسيو " أمبرفال" قد قتل . قلت لنفسي على الفور : بأن "تيريز" هي قاتلته :

كانت تيريز تسمع كل هذه الاتهامات دون أن تنبس بكلمة واحدة بل لم تبدر منها ادنى حركة تدل على احتجاجها ، وخيل إلى هورتنس أن هذه المراة قد تربت في هوة لاخلاص لها منها وأنها تشعر بياس مطبق ياخذ عليها أبواب النجاة ، ولقد تجلت دلائل الحزن البالغ والأم العميق على صفحة وجهها باجلى معانيها حتى لقد رقت هورتنس لحالها وانشات تستحثها للناء عن نفسها قائلة:

 اوضحي كل شيء ارجو أن تتكلمي . لقد كنت هنا في المنزل في اثناء وقوع الجريمة . وقد شاهدتك في الشرفة. فكيف وصل إليك هذا الخنجر؟. افصحي. فقالت " جرمين استنج "متهكمة : - اتطلبين منها إيضاحا ؟ وهل تقوى على ذلك ؟ إن المظاهر السطحية لا تجدى فتيلا ، وهل تحسبين أن مشاهدتك لها قد تنفى عنها الجريمة ؟ إن الحقيقة الثابتة التي لا تجدى معها مواراة أو إنكار أن الخنجرهنا في حقيبة يدها ، نعم يا تيريز " أنت القاتلة . اواه ، كم قلت لأخى من قبل إنك سوف تقتلين زوجك ، لكن " فريريك " كان يحاول الدفاع عنك ، لأنه يحبك ويعطف عليك ، ومع ذلك فقد كان يتوقع هذه الجريمة ، وها هو ذا المحظور قد وقع حقا ، وقد وقع بطعنة خنجر في الظهر ، باللجين ، وباللنذالة ، ولم نقل في اول الأمرشيئا أنا أوفريريك لكننارجنا نفتش عن اللة جرمك حتى اهتدينا إليها، وسنكشف عن حقيقتك ، ونهتك سرك ، وإلآن لقد قضى الأمر يا تيريز " ، وليس لديك اقل أمل في النجاة ، فالخنجر في حقيبة يدك ، تلك الحقيبة التي اراك الأن تقيضين عليها وتشديين القبض . سيعود القاضي بعد قليل فيجد الخنجر في الحقيبة وعليه أثار الدماء دماء زوجك الصريع. وسوف يجد كنلك حافظة أو راقه بما تتضمن من الوثائق والمستندات .. واشتد بها الانفعال واحتقن وجهها حتى لم تستطع أن تستمر في حديثها. أما 'رينين' فقد بسط يده متمهلا وامسك بحقيبة " تبريز أميرفال " لكنها لم تلبث أن جنبتها بعيدا عنه .. فخاطيها قائلا :

- بعيني اتصرف تصرفا معقولا يا سيدتي .. إن صديقتك جرمين محقة فيماتنهب إليه . فسوف يحضر قاضي التحقيق بعد قليل ، ولو عثر على الخنجر في حقيبتك فإنه يصدرامره باعتقالك على الفور ، ينبغي إذن الا يبقى هذا الخنجر هنا ، وارجو ان تدعيني اتصرف بما فيه مصلحتك . وقد كانت نبرات صوته مفعمة رقة حتى لقد تشجعت تيريز وكفت عن إحجامها. وتخلت عن الحقيبة آخر الامر فتناولها وفتحها وإذا هو يستخرج منها خنجرا صغيرا .. وحافظة اوراق رمادية اللون . فس رينين الخنجر والحافظة في جيب سترته الداخلي بهدوء .. على حين كانت جرمين تراقبه وقد استولى عليها الذهول .. وما لبثت كانت الحمين .. وما لبثت

- هل جننت يا سيدي؟ . باي حق تستولي على هذه الأشياء؟. فاحاب " ريننن بهدوء قائلا :
- هذه هي الوسيلة الوحيدة التي اطمئن بها على هذه الأدوات.فإنني موقن ان القاضي لن يفتش عنها في جيبي . فجابهته "جرمين" قائلة :
  - لكنى ساطلعه على ذلك ايها السيد . فضحك " رينين " وقال :
- كلا . كلا . إنك لن تقولي شيئا . إذ لانخل للعدالة في هذه الشؤون .. وإن مابين شخصيكما من خلاف يسوى بينكما فقط . لاحق لك في ان تقحمي القضاء في مسائل الحياة العامة أو الخاصة .. فاهتاجت عدام "استنج" وراحت تقول محتدة .
- ولكن باي حق تتحدث على هذاالنحو ؟ . من انت ؟.. هل انت صديق لهذه المراة ؟
- نعم . إنني صديقها . وقد بدات هذه الصداقة منذ أن اخذت في مهاجمتها .
- إذا كنت اهاجمها فلانها جانية . ولا يسعك ان تنكر انها قد اغتالت زوجها.
  - فقال 'رينين' وقد لاحت عليه أمارات التماسك والهدوء:
- انالا انكر ذلك ونحن متفقون جميعا على ان "جاك امبرفال" قد قتل بيد زوجته لكن اكرر لك انه لا مناص من الحيلولة بين العدالة وبين هذا الشان . لكني ساتكفل بان اجعل العدالة تأخذ مجراها واقسم لك على صدق هذا العزم . فإنه لابد من عقاب هذه المراة جزاء ما سفكت يداها من الدم المهدور . فدنا منها "رينين ولمس كتفها ثم خاطبها قائلا:
- لقد سالتني منذ هنيهة باي حق اتدخل ؟ فهل لي الآن أن القي عليك هذا السؤال بعينه ؟ . فأجابته قائلة :
  - لقد كنت صديقة " جال امبرفال " . فقال " رينين " :
  - صديقته فقط؟ فلم يرق في عينيها هذا السؤال وتجاهلته . واحتزات بهذه العدارة :
- لقد كنت صديقته ، ومن دواعي البر بهذه الصداقة أن انتقم

### لمسرعه

- بل تلزمين الصمت كما لزمه " اميرفال ."
- إنه لم يعرف الحقيقة وقت أن فاضت روحه.
- هذا خطا ووهم بين . فقد كان في وسعه ان يتهم زوجته . وكان لديه وقت كاف لذلك . لكنه لم يقل شيئا .
  - ومادًا حمله على السكوت ؟
  - لقد سكت من أجل فتاتيه .

لكن مدام استنج لم تشا ان تلقي سلاحها .. وبدا في عينيها عزم راسخ على الانتقام .. على انها مع نلك باتت تخشى رينين.. وقد اصبح يسيطر بشخصيته القوية على هذا المحيط المكهرب المفعم بالحفيظة والرغبة في الثار.

ورات " جرمين" آخر الأمر مدام" امبرفال قد انتعشت امالها لوجود هذا العضد القوي الذي هبط عليها وهي توشك ان تتردى في الهاوية .

والحق لقد قالت تيريز :

- كم اشكرك ياسيدي من كل قلبي . فإنك تدرك جيدا انني لم اشا ان اسلم نفسي إلى العدالة بسبب فتاتي .. وإلا لما تريدت في نلك لحظة واحدة . فإنني قد بدات اشعر بالكلل والياس .

وهكذا تغير الموقف وانقلب الوضع على اثر عبارات فاه بها رينين فإن الجانية اخنت ترفع راسها وتتمالك جاشها . بينما انكمشت جرمين وكفت عن الاتهام . وقال رينين يخاطب مدام امبرفال في لهجة رقيقة :

- والآن . احسب أن في وسعك أن تفسري لنا كل شيء فقالت مدام "أميرفال":
- نعم . نعم في وسعي أن أرد على اتهامات هذه المراة . وأن أقرر الحقيقة مجردة من كل زيف أو تشويه . اليس كذلك ؟ . .

وتهالكت فوق أحد المقاعد، وقد أخنت الدموع تنحدر من عينيها. ولاحت على وجهها سمات الآلم البالغ . ولكنه الم مجرد من شوائب الحقد والضغينة . وإنشات تسرد قصتها قائلة : - إن هذه المراة عشيقة زوجي . وقد انقضت اربعة اعوام على هذه المحلاقة قاسيت في اثنائها امر الآلام .. ولقد جرؤت هذه المراة على ان تكشف لي بنفسها عن هذه العلاقة الآثمة .. وكان بغضها لي يفوق ما تكن من عشق لزوجي .

وقد راحت كل يوم تحاول إثارتي واستفزازي ، فكانت تحدثني بالتليفون عما يقع بينهما من مقابلات .. حتى تضاعف من ألمي وتزيد في ياسى . فتدفعني بنلك إلى الانتحار كمداً وغما .

والحق لقد خطر ببالي الانتحار اكثر من مرة ، لكني كنت ابعد هذه الفكرة من ذهني من اجل ابنتي . اما 'جاك' فكان اطوع لها من البنان . لا يكاد يعصي لها امرا . حتى لقد طلبت منه أن يطلقني ..

ولقد انصاع جاك لهذه الفكرة تحت إلحاحها هي وشقيقها كنت على علم بكل هذه الدسائس التي تحاك حولي والمس اثارها فيما يبديه جاك نحوي من غلظة في المعاملة وقسوة تفعم نفسي أسى وهما لكنه لم يانس من نفسه مع نلك شجاعة للإقدام على الطلاق وهكذا وكنت عقبة في طريقه رحماك ياربي هل قاسى احد مثلما قاسيت في هذه الدنيا من الآلم والعذاب؟

فهتفت حرمين استنج قائلة :

- كان في وسعك ان تحرريه من قيود هذا الزواج . ولا يجوز أن تقتلي رجلا لكونه يرغب في طلاقك .

فهرت " تيريز ؛ راسها وقالت :

- إنني لم اقتله بسبب رغبته في الطلاق . فلو انه كان يهم به حقا لما تريد في الانفصال والرحيل . وهل كان في وسعي أن أفعل شيئا لو أنه أقدم على ذلك حقا ؟.

لكن مطامعك قد تشعبت يا 'جرمين' ولم تقف عند حد . واصبحت تتطلعين انت وشقيقك إلى ما هو اكثر من الطلاق . وقد خضع لكما 'جاك'جبنا منه وقسرا عنه .

> فتمتمت " جرمين" في صوت متهافت قائلة : -ماذا تعنين؟ ماذا تقصدين بهذا القول؟

فصاحت 'تيريز ' قائلة :

- لقد كنتما تتامران على حياتي وتدبران التخلص مني .. فاجابتها مدام "استنج في صوت حاد قائلة :

- بل انت كاذبة . ولكن تيريز لم تتغير لهجتها ولم تات بحركة تنفى بها هذا التكنيب وإنما استطربت تقول في سهولة :

- نعم لقد كنت تدبرين موتي يا " جرمين " .. لقد وقعت في يدي رسائلك الأخيرة إليه ، وهي ست رسائل نسيها الشقي في جيبه . نعم لم يرد فيها ذكر هذه الكلمة الرهيبة .. كلمة الموت .. لكن كان خيالها يطل من بين السطور كالصبح لذي عينين

لقد طالعت تلك الرسائل وانا ارتجف من فرط التهيج والانفعال . ومع نلك فلم يخطر ببالي قط ان اثار منه او اقضي عليه .. إن امراة مثلي يا جرمين لاتقتل بمحض اختيارها . وإنما تقدم على نلك في ساعة جنون . فإذا كنت قد اقترفت هذه الجريمة ، فقد اقترفتها بعد ان طفح الكيل .. ويسببك انت ...

وانثنت إلى رينين كانما تساله إن كانت تؤاخذ على هذا القول. لكنه اوما لها يطمئنها ويشجعها على الاستمرار في سرد قصتها . فاخفت وجهها بين راحتيها كانما تحجب عن ناظريها مشهدا رهيبا ارتسم امام بصرها فملا نفسها رعبا وجزعا اما جرمين استنج فقد جلست في موضعها لا تبدي حراكاً بينما كانت هورتنس تضطرم لهفة للوقوف على تفاصيل الجريمة والإلمام بخفاياها .

استطردت " تيريز " قائلة :

- لقد اعدت الرسائل المنكورة إلى حافظة اوراق زوجي .. ولم اتفوه امامه بكلمة واحدة او ابد اقل إشارة تدل على وقوفي على حقيقة ما يبيت ضدي . ومع نلك فقد كان يتحتم علي ان اعجل بعمل حاسم لأن رسائل جرمين كانت تنبئ بقرب قدومها سرا إلى هنا في هذا اليوم . وقد خطر بذهني اول الأمر ان استقل القطار وانجو بحياتي .... وبفعتني غريزة التعلق بالحياة إلى ان اتناول هذا الخنجر حتى ادافع به عن نفسي إذا ارغمتني الظروف على ذلك . على اننا ماكدنا ناتي إلى هذا المصيف حتى ارتضيت الموت وفضلته على هذا الكابوس الثقيل الذي كنت ارزح تحت اعبائه

ومع ذلك فقد ارتايت من اجل فتاتي ان يبدو موتي طبيعيا حتى لايتهم زوجي. لذلك وجدت في تلك الفكرة التي رسمتها يا جرمين فكرة القيام بنزهة على صخرة ماتيلدا ، وجدت فيها ما يحقق غايتي وغايتك معا . فإن زلة القدم والسقوط من فوق هذه الصخرة هو امر مالوف لايثير شكا وهكذا غادرني حاك وقصد إلى الكابين ، وفي نيته ان يلحق بي عند صخرة ماتيلدا كما تم الاتفاق بيننا.

ولكن حدث اثناء سيره إلى الكابين ان سقط منه المفتاح . فلحقت به لكي اساعده في التفتيش عنه . وإذ ذاك فقط يا "جرمين.." وبسببك انت . بل بسبب تصرفك . فكرت في ارتكاب هذه الجريمة . ذلك ان جاك ما كاد ينحني للبحث عن المفتاح بين رمال الشاطىء وهو إلى جانبي ، حتى سقطت حافظة أوراقه دون أن يفطن إليها .

ولقد سقطت مع الحافظة صورة فوتوغرافية عرفتها في الحال . فهي صورة يرجع تاريخها إلى هذه السنة فقط وهي تمثلني مع فتاتي الصفيرتين .

إنك يا جرمين اكثر من يعرف ماذا رايت في هذه الصورة .. فإنك قد نزعت رسمي منها واحللت رسمك مكانه .. رايت امامي وجهك يا جرمين وكانت إحدى نراعيك تلتف حول عنق ابنتي الكبرى اما نراعك الاخرى فقد كانت مدلاة في حجرك إنك كنت يا جرمين .. امراة زوجي .. والام المستقبلة لابنتي الصغيرتين .. وإنك ستتولين تربيتهما .

ويحك يا جرمين .. لماذا تعجلت الحوادث على هذا النحو؟ الم يكن في وسعك أن تعتصمي بحبل الصبر والانتظار؟ لماذا أحدثت في الصورة مثل هذا التبديل؟ لقد كان مشهدها كافيا لكي يفقدني صوابي ويخرجني عن حالتي الطبيعية .. وكان الخنجر معي .. ورايت جاك منحنيا .. فلم اتمالك نفسي فاغمدته في ظهره

اللت " تيريز" بهذه الاعترافات في نبرات تشف عن الصدق . واحس رينين و هورتنس بتاثر بالغ لم يانسا مثله من قبل ، فقد كانت هذه اول مرة يسمعان فيها مثل هذه التفصيلات من فم صاحبتها .

اما تيريز فقد خارت قواها اوكانت .. واخنت تهذي بكلام مختلف فهموا منه هذه العبارات :

- خيل إلي إذ ذاك أن أصوات الاستغاثة والاستنكار لا تلبث أن تتصاعد من حولي ، وأنه سيقبض علي من فوري .. لكن لم يقع شيء مماكنت أتصور .. فقد حدث القتل في ظرف فجائي لم يكن أحد يتوقعه .. وانتصب "جاك" حينما اعتدلت ، دون أن يخر على الرمال صريعا .

اجل لم يسقط جاك لم يسقط بل استوى على قدميه رغم تلك الطعنة التي اصبته بها في ظهره ولما وقفت لحظة على سلم الكازينو ارقب ما يجري شاهدته يضع سترته فوق كتفه لكي يخفي وراهما جرحه بلا ريب وانشا يتقدم إلى الكابين في إبطاء يسير كنت الاحظه دون الناس جميعا لقد تبادل حديثا موجزا مع بعض المعارف ممن كانوا يلعبون الورق ولم يلبث ان سار راسا إلى الكابين واختفى بداخله الما انا فقد عدت إلى منزلي بعد فترة وجيزة وقد خيل إلي ان ما وقع ليس إلا حلما مزعجا أو كابوسا ثقيلا وإنني لم اقترف جريمة القتل حقا الوعلى الإقل إن الجرح الذي احدثته الطعنة هو جرح طفيف وان جاك لا يلبث ان يخرج .

ولقد ساورتني في ذلك ثقة بالغة سيطرت على شعوري حتى نقد وقفت في الشرفة فترة طويلة ارقب ما يجري ، ولو خطر ببالي لحظة واحدة . انه في حاجة إلى المعونة لما ترددت في الذهاب إليه وإغاثته . لكني لم اعد افهم ما يجري، . فقد خرجت الامورمن يدي . ولم اقف على الحقيقة إلا .. وخنقها البكاء حتى لم تستطع أن تكمل عبارتها . فتولى عنها الحديث " رينين قائلا :

- إلا حين اقبل الناس لإخطارك بالفاجعة .

فقالت تيريز :

-هو ذاك .. وهناك فقط ادركت حقيقة ما ارتكبت يداي من الجرم

الشنيع وشعرت باني اكاد افقد صوابي واني اكاد اصبح في الناس قائلة:

انا القاتلة .. فلا تكلفوا انفسكم عناء البحث وهاكم الخنجر الذي ارتكبت به الجناية .. نعم انا القاتلة .. كدت اصيح على مسمع من الناس بهذه الاقوال.. وإذا ذاك رايت 'جاك' التعس .. زوجي القتيل .. محمولا على الاعناق .. كانت تلوح على صفحة وجهه امارات السكينة وراحة النفس . وعند لذ فقط ادركت واجبي .. فقد سكت 'جاك' ولزم الصمت ، حتى فاضت روحه .. من اجل الابنتين . هناك حدثتني نفسي ان اسكت كنلك والا اتفوه بحرف واحد عن الحقيقة .. وإذا كان قد ادرك واجبه في فترة احتضاره ، وقدر خطورة الموقف ، وأثران يفلق عليه باب الكابين ، وأن يلفظ انفاسه الاخيرة في سكون ، فقد كان يضرب لي بنلك القدوة المثلى ويامرني بالسكوت والدفاع عن نفسي ضد كل العوامل المحيطة بي . وضدك انت يا 'جرمين'.

تفوهت تيريز بهذه العبارة في رباطة جاش . فقد رات بعد أن انجلت عنها غمرة الجريمة وثابت إلى رشدها أن عليها واجبا نحو ابنتيها .. وصممت على النضال والمقاومة امام هذه المراة التي انتزعت منها زوجها وكانت تدبر قتلها . وامتلات نفسها إرادة قوية وعزما راسخا .اما "جرمين استنج" فقد ظلت طوال هذا الحديث صامتة لا تنبس بحرف واحد . على انه لم يبد على وجهها ما ينم عن تاثرها أو شعورها بشيء من وخز الضمير. ولم تلبث أخرالامر أن أرتسمت على محياها ابتسامة ساخرة ، كانما افعمت نفسها جذلا بما تطورت إليه الأمور. ولا غرو فقد أصبحت غريمتها تحت رحمتها وأخيرا تناولت "جرمين! قبعتها ، ونظرت في مراة وأصلحت من هندامها، ثم اتجهت إلى الباب تهم بالخروج . فاسرعت إليها تيريز "تعترض طريقها قائلة:

<sup>-</sup> إلى اين تقصدين؟

<sup>-</sup> إلى حيث اشاء .

<sup>-</sup> اتذهبين لمقابلة قاضى التحقيق ؟

- ريما .
- إذن فلن ادعك تخرجين من هنا ..
  - حسنا .. إذن فسابقي ..
- وستطلعينه على ما وقفت عليه من البيانات؟
- بالتاكيد .. ساقص عليه كل ما سربته الآن .. فقد سمعت منك كل ما يجب الوقوف عليه .. هنالك قبضت عليها "تيريز" من كتفيها وراحت تهزها وهي تقول:
- بل ساقدم له طائفة من البيانات تتصل بك يا جرمين ... وإذا ضاع كل امل في نجاتي فلن ادعك تفلتين بجلدك .
  - لايمكنك أن تفعلي شيئا ضدي .
  - بل في وسعي أن أبرز رسائلك وأن أتهمك بما جاء فيها .
    - اية رسائل ؟
    - الرسائل التي تحرض على قتلي والتخلص مني ...
- هذا كنب وبهتان .. فإنك تعرفين ياتيريز ان هذه المؤامرة التي تشيرين إليها لااساس لها إلا في مخيلتك .. فلم افكر انا او جاك في موتك ..
  - بل كنت تدبرين موتي .. ورسائلك ابلغ شاهد عليك ...
- هذا إفك وتضليل .. فلم تكن تلك الرسائل سوى مكاتبات بين صديقين ... - بل رسائل عشيقة .. وشريكة ضائعة في المؤامرة .. - اثبتى ذلك ..
  - إن الرسائل هنا . في حافظة اوراق حاك.
    - کلا .
    - مادا تقولين ؟
- أقول إن هذه الرسائل تتعلق بي، ولذلك استرددتها .. أو على الأصح استردها أخي .
- إذن لقد سرقتها ايتها الشريرة . لكنك ستردينها إلي . وارتمت تيريز بجسمها عليها .. لكن جرمين قالت وهي تبتسم ابتسامة الظفر :
  - إن الرسائل ليست معى .. فقد حملها اخى ..

- لابد أن يردها إلى إذن ..
- . لقد ارتحل وغادر هذه البقاع ..
  - سوف اهتدي إلى مكانه .
- نعم إن الاهتداء إليه امر يسير .. لكنه لن يمكنك من العثور على الرسائل.. فما اهون تمزيقها وإعدامها . فاستولى الياس على تيريز .. فلم تدر ماذا تفعل .. ويسطت يديها إلى رينين تلتمس العون .

#### فقال :

- لقد قررت الحقيقة . فقد راقبتها و شقيقها وشاهدتهما ،
  يستلان حافظة الأوراق من الحقيبة ويفحصان محتوياتها ، ولم يلبث
  اخوها أن أعاد الحافظة إلى موضعها بعد أن أخذ منها الرسائل ، ثم
  انصرف إلى الخارج . وسكت "رينين" هنيهة ثم استطرد قائلا :
- أو على الأصح إنه انصرف وهو يحمل خمس رسائل فقط .نطق رينين " بهذه العبارة وهو يتصنع عدم الاعتراث ، بيد أنه راح يراقب عن كثب تأثيرها في نفس المراتين .. وهنا دنت كلتاهما منه وقد نمت نظراتهما عن الاستفسار عن مصير الرسالة السادسة . فقال " رينين" :
- يلوح لي انه حينما سقطت حافظة اوراق " جاك امبرفال" فوق الرمال سقطت معها الرسالة السادسة والصورة الفوتوغرافية .. ولكن المسيو "امبرفال " لم يفطن لغير الرسالة فتناولها ووضعها في جيبه . فهتفت " جرمين قائلة وقد اشتد اهتمامها :
  - اانت على يقين مما تقول ؟
- نعم . فقد عثرت على هذه الرسالة في جيب سترته وهي معلقة بجانبه على فراش الموت .. وها هي ذي الرسالة موقعة بإمضاء جرمين استنج ... وهي بما تتضمن من إرشادات موجهة إلى العشيق بشان ارتكاب الجريمة تقوم دليلا قويا على إثبات نية القتل. والحق انني عجبت كيف تقدم مخلوقة اوتيت حظا من الفطنة والذكاء على مثل هذا التهور الذي يشف عن إهمال بين ؟! استولى الياس على مدام أستنج واسقط في يدها ، حتى انها لم تحاول ان تدافع عن نفسها ، بينما استطرد وينين يوجه حديثه إليها قائلا:

- في يقيني يا سيبتي أنك مسؤولة عن كل ما وقع ... فإنك حينما الفيت نفسك خالية الوفاض فكرت في استغلال غرام "جاك امبرفال" بك ونلك بمحاولة الاقتران به برغم جميع العقبات التي كانت تحول بينكما . وبهذا تستولين على ثروته وتتصرفين فيها كما شاء لك الهوى .. إن معى الدليل على ذلك وفي إمكاني أن ابرزه .. ولقد قمت انت بتفتيش سترة " جاك" بعد ان اتممت بحثى ببضع دقائق .. ولقد تركت لك - بعد أن سبقتك واستوليت على الرسالة السادسة - تركت لك ورقة صغيرة كنت تبحثين عنها كذلك باهتمام لإنها سقطت من الحافظة .. وهي عبارة عن شيك بمبلغ ١٠٠ الف فرنك حرره "جاك أمبرفال باسم شقيقك . وهو هدية قدمها "جاك" بمناسبة عزمه على الزواج بك . وإذن فقد وقع الشيك في يدك وسلمته الشقيقك وقد انطلق في سيارة إلى (الهافر )بناء على إرشادك ليستولى على المبلغ من المصرف . لكني أحب أن أخبرك أنه لن ينال فرنكا وأحدا من هذا المبلغ فإننى اخطرت المصرف تليفونيا بمقتل المسيو جاك امبرفال وبوقف صرف أي شيك يقدم باسمه ... كما اقرر لك كذلك اننا سمعنا المحادثة التليفونية التي جرت بينك و بين شقيقك في الأسبوع الماضي باللغة الإسبانية . ومن هذا يتضح لك اننا مطلعون على كافة الظروف التي تقترن بهذه القضية .. اليس كذلك؟

كان رينين يلقي حديثه في لهجة الواثق المطمئن إلى انه لا معقب على قوله. وقد راح يصف الحوادث كما وقعت حقا وينتهي إلى نتائجها المحتومة .. فلم يكن هناك غير الخضوع لرايه والاستسلام لما يشير به . فهمت مدام "استنج" كل هذا ولم يغب عنها معناه الحقيقي .. فإن امراة ذكية تدرك جيدا ان من الخير لها ان تحني راسها و قت هبوب العاصفة ، وإلا اجتاحتها إذا اعترضت طريقها .. وإذن فقد وقفت بين يديه في خضوع واستسلام وقالت:

<sup>-</sup> إذن فبماذا تشير علي ؟

<sup>–</sup> غادري هذه النواحي ...

وإذا طلبت لاداء الشهادة ؟

- ان يهتم أحد بطلبك.
- ولكن .. إذا فرض انني دعيت ؟
  - قولي إنك لاتعرفين شيئا .
- فاتجهت إلى الباب . على انها لم تلبث أن وقفت قائلة :
  - والشيك ؟

# فِهِتَفْتُ مدام " أميرفال قائلة :

- لتاخذه .. فانا لا أريد هذه النقود . ولم يلبث وينين أن لقن مدام المبرفال الاقوال التي ستدلي بها أمام قاضي التحقيق .. ثم غادر المنزل بصحبة هورتنس وقد كان قاضي التحقيق ووكيل النيابة على الشاطىء يقومان بالتحقيق والاستجواب . وقالت هورتنس تخاطب وينن:
- إنني لا املك إلا أن أرتاع كلما فكرت أنك تحمل في جيبك الخنجر الذي قتل به أمبرفال وكذلك حافظة نقوده.

فضحك رينين وأجابها قائلا:

- وما الذي يخيفك ؟ اتحسبين في هذا اي خطر. إنني لا ارى في هذا ما يوجب القلق .
  - الانشعريخوف؟
    - ومم اخاف ؟
  - الا تخشى أن يرتاب أحد في ظروف القضية ؟
- نعم .. لن يشك احد في شيء . إننا سنتقدم للشهادة . فنقرر اننا قد شاهدنا " امبرفال" فعلا حينما كنا جالسين في الشرفة ... ولن يكون من نتيجة هذه الشهادة سوى مضاعفة حيرة المحققين ... على انه يحسن بنا الانفادر هذه البلدة في الحال ، وإنما نقضي فيها يومين او ثلاثة ... إن لك ان تطمئني وتنفي من ذهنك كل اسباب القلق .. فقد سوينا كافة الظروف ولن يستطيع احدان يهتدي إلى الحقيقة ...
- إنني أرى رغم نلك أنك قد أدركت كل شيء كما في الواقع منذ البداية.
- نعم و هذا هو الوضع الصحيح للقضية . لقد دخل الرجل إلى

الكابين واغلق الباب عليه ثم وجد مقتولا. فما الذي وقع حقا؟ . لو كنت أقوم بالتحقيق في القضية لادركت على الفور أن الجناية لم ترتكب في داخل الكابين كما يظن ... وانه لابد أن يكون الرجل قد أصيب بالطعنة القاتلة قبل دخوله الكابين .. وهذا هو ما استنتجته على الفور... فقد ايقنت أن مدام "أمبرفال التي قضي عليها بالموت في هذا اليوم قد استبقت الحوادث ... وانها قتلت زوجها حينما كان منحنيا يفتش عن المفتاح بين رمال الشاطئء... قتلته في نوبة جنون عارض استولت عليها فجاة وافقدتها الرشد . فلم يبق علي إنن إلا ان ابحث عن سبب الجريمة .. فلما وفقت إليه تدخلت في الامر على النحو الذي رايت ... هذه هي القضية بحذافيرها ..

كان الليل قد بدأ يرخي سدوله على هذه البقعة الجميلة التي سفك الدم بين جوانبها . وخيم الصمت على رينين و هورتنس فترة وجيزة قطعه رينين بقوله :

- فيم تفكرين ؟

فأجابته قائلة:

إذا قدر لي يوما ان اقع فريسة لمؤامرة ما فلن يخالجني ادنى ريب في انك ستحميني بسلطانك القوي وتدفع عني كل سوء ، مهما قام في سبيلك من العراقيل والعقبات .. نعم إنه ليس هناك حد لإرادتك .

فأجابها "رينين" في صوت خافت قائلا :

- بل ليس هناك حد لرغبتي في العمل على ما فيه رضاك .

# الشريطالفاضح

قال سيرج رينين :

- انظري يا " هورتنس" إلى الذي يقوم بدور رئيس الخدم ... فقالت " هورتنس" :

- وماذا فيه مما يلفت النظر؟

جرت هذه المناقشة بين ` رينين و 'هورتئس' في إحدى دور السينما حيث رغبت إليه أن يتوجها لمشاهدة رواية تروقها .

وكانت المعللة الأولى في هذه الرواية تدعى روز اندريه ، وهي اخت هورتنس من والدها . وقد وقع خلاف بين الأختين طال امده حتى انهما لم تتراسلا عدة اعوام . وكانت روزاندريه بارعة الجمال ، احترفت التمثيل على المسرح فلما لم تظفر فيه بما تشتهي هجرته إلى السينما . وبدا نجمها يبزغ واخذ اسمها يتالق بين اسماء الكواكب والنجوم . وكان اسم فيلمها هذا المساء ( الأميرة السعيدة ) . لم يجب رينين على هذا السؤال الذي وجهة إليه مورتنس ، وإنما قال :

- إنني إذا نهبت لمشاهدة رواية لا تقع من نفسي موقع القبول الخنت اتسلى في اثناء عرضها بمراقبة ممثلي الادوار الثانوية وهم يؤدون نصيبهم من القصة وهذا ما جعلني أوجه عنايتي إلى الممثل الذي يقوم بدور رئيس الخدم. وكان مشهد الرواية في هذه الفترة يمثل مادبة حافلة ، وقد جلست ( الاميرة السعيدة ) على رأس المائدة بين جمع من أصدقائها وصديقاتها وراح يقوم على خدمتهم ستة من الخدم تحت إشراف رئيسهم ، وهو رجل ضخم الجثة كثيف شعر الحاجبين تشيع القسوة في ثنايا وجهه .

قالت 'هورتنس حينما وقع بصرها على رئيس الخدم :

- إن هيئته تنم عن الإجرام ... ماذا لفت نظرك في شكله؟

فقال " رينين " :

-انظري كيف يصوب نظرته إلى اختك ... الاترين انه 'يطيل التحديق إليها اكثر مما يجب ؟

فقالت " هورتنس " وهي تعترض على هذه الفكرة :

-يخيل إلى حتى الآن ...

لكن البرنس " رينين قاطعها قائلا :

-من الجلي انه يشعر نحو اختك في الحياة الخارجية بعاطفة لاتمت باقل سبب إلى الدور المجهول الذي يقوم به في هذه الرواية فإنه لا يفتا يصوب إليها نظرات غريبة كلما ظن أن زملاءه في القصة في شغل عنه بادوارهم وكلما وقف جامدا لا يعمل شيئا فتنم هذه النظرات عنه وتفضح سره ... راقبيه بعناية ... كانت الأميرة تشرب كاسا من الشراب وقد وقف رئيس الخدم في مكانه لايبدى حراكا . وجعل يحدق إليها بعينيه اللامعتين ...

ورأى وينين و هورتنس أنه قد صوب إليها هذه النظرات في مناسبتين مختلفتين من القصة ، فعزا وينين هذه النظرات إلى اسباب غرامية ، بينما راحت هورتنس تلتمس تعليلا لهذه الظاهرة فقالت:

- إن هذه طريقته الخاصة في النظر إلى أي فرد أخر من أفراد الرواية . وانتهى القسم الأول من القصة وبدأ عرض القسم الثاني وقد كتبت عنه فوق الستار الفضي هذه العبارة :

مضى عام والأميرة السعيدة تقيم في منزل منعزل تحيط به المزروعات اليانعة ويقيم معها الموسيقي الفقير الذي اختارته زوجالها

كانت الأميرة سعيدة غاية السعادة بهذه الحياة الوادعة لكن المعجبين بجمالها الفتان وملاحتها الخلابة كانوا يتهافتون في طريقها ما بين راسمالي كبير وفلاح أجير ونبيل خطير وما من أحد منهم إلا شغفه حسنها وودلو يظفر منها بنظرة عطف ...

وقد تقرد من بين اولئك المعجبين رجل يحمل (بلطة) ولايفتا يدور حول منزل الأميرة كل يوم وقد بدا أن الأميرة في خطر من أمر

هذا الرجل المريب

قال " رينين" :

- اتعرفين من هذا الرجل الذي يحمل البلطة ويخرج الآن من الفاية؟

- کلا .

حو رئيس الحُدم ...وقد اسند إليه هذا الدور بعد أن فرغ من القيام بشخصية رئيس الحُدم في القسم الأول من القصة .

فصوبت هورتنس بصرهاإلى هذا المعثل فادركت على الفور من ضخامة جسمه ومن حركاته انه رئيس الخدم حقا، برغم تلك اللحية التي كانت تحجب معالمه وخرجت الاميرة من منزلها واختبا الرجل بين الاشجار وكان يبدو على الستاربين الفينة والاخرى وقد تطايرالشرر من عينيه وهويلوح (بالبلطة) التي يحملها في يده ... وقالت: هورتنس:

- ويحه من رجل مخيف .. إنه يبعث الرعب في الحياة الخارجية وفوق الستار الفضي .

فقال رينين :

- نعم إنه مخيف لأنه يمثل رواية اخرى مستقلة خاصة بشخصه وفي وسعك ان تلاحظي ان غرامه قد ازداد وتضاعف في الفترة التي انقضت بين تمثيل القسم الأول والثاني وهي لاتجاوز اربعة اشهر ... ولم تعد المثلة امامه هي الأميرة وإنما اصبحت وزاندريه ...

ومرت الأميرة بين الأشجار ... وتحرك الرجل المتربص بها ... وخيل إليها انها سمعت صوتا ما فاخنت تتلفت حواليها والابتسامة لا تفارق شفتيها ... على انها لم تلبث أن ساورها القلق والتوجس حينما طرق سمعها اضطراب اغصان الأشجار وبرز امامها الرجل الكامن وجها لوجه .. ولقد بسط الرجل ذراعيه كانما يريد أن يضمها إلى صدره ..فهمت أن تصيح وتطلب النجدة لكن صوتها لم يخرج من حلقها ... واحتواها الرجل بين ذراعيه القويتين وهي لا تجرؤ على المقاومة .. ولم يلبث أن

حملها علي كتفه واخذ يعدوبها . قال " رينين" :

- هل اقتنعت الآن؟ هل تعتقدين ان ممثلا ثانويا كهذا كان في وسعه ان يحمل المثلة بمثل هذه السهولة لو انها كانت امراة اخرى غير روز اندريه ؟.

وفي هذه الأثنامبلغ الرجل شاطىء النهرفوجد قاربا في انتظاره فوضع فيه جسم الاميرة التي غابت عن رشدها وفك الحبل الذي كان يربط القارب إلى شاطىء النهر ثم انشا يجدف مبتعدا إلى اعلى النهر.

وبدا للعيان ثانية وهو ينفذ إلى غابة سحيقة ، حيث قصد إلى كوخ تحيط به الأشجار ، لا يصل إليه الضوء إلا من خلال نافذة صغيرة ، ففتح بابه وانثنى إلى الداخل .. وتعاقبت بعد نلك عدة مشاهد تبين هياج الزوج حين اكتشف غياب زوجته .. وغوره على بعض اغصان حطمتها الاميرة في الطريق كي يسترشد بها الباحثون عنها ويهتدوا إلى مكانها ..

وتلاذلك مشاهد النضال التي وقعت بين الأميرة والرجل المتوحش وهي تكاد تفقد قدرتها على المقاومة وتخور قواها .. ثم خرت على الأرض بعد أن تلاشت قواها .. وفي هذه اللحظة ظهرالزوج فجأة واطلق النار على الرجل الوجشي ..

كانت الساعة قد اننت بالرابعة حينما خرج رينين و هورتنس من دار السينما .. لكن رينين لم يستقل سيارته التي كانت تنتظر في الخارج وإنما امرالسائق ان يتبعهما في سيرهما. وقال رينين آخر الامر وقد ساد سكون طويل انزعجت له هورتنس .

- . هل تحبين اختك ؟
- نعم . إنني شديدة التعلق بها ..
- ومع نلك فانتما على غير وفاق ..
- بل كان ذلك ايام زواجي .. فهي فتاة لعوب وكنت شديدة الغيرة.ولكن ما الباعث على هذا السؤال ؟

- لا أدري . ولكن يخيل إلى بعد مشاهدة هذه القصة .ان ذلك الرجل الذي قام بدور رئيس الخدم في القسم الأول ودور المتوحش في القسم الثاني هو شخص لا يستهان به . فقبضت هورتنس على ذراعه وسالته قائلة :
  - ماذا تعني بهذا القول ... افصح عن غرضك .. فقال وبنين :
- -افرضي كل ما يحلو لك .. لكني اميل إلى الاعتقاد بان اختك في خطر من هذا الرجل ..
  - هذا مجرد افتراض ..

الكنه فرض يستند إلى اسس قوية .. ففي يقيني ان مشهد الاختطاف الذي قام به لم يكن محض تمثيل .. ولكنه يكاد يقارب الحقيقة .. ولست اشك في انه لوقام باختطافها فعلا في الحياة الخارجية لما كان منظره في الاختطاف الحقيقي يختلف كثيرا عن تمثيله . نعم لقد قام بتمثيل دوره في حدوده المرسومة ولم يلحظ أحد شيئا غير عادي . سوى وز اندريه .. لكني لا اكتمك انني قد توسمت في عينيه من النظرات المفعمة بالرغبة الجامحة ما لا يمكن تجاهله اوإنكاره . كما لم تفتني حركات يديه المتاهبتين لا يكنب كل شيء .. ودلالات اخرى مختلفة تفضح نية الرجل الذي يضمر في نفسه اغتيال المراة التي عجز عن الاستحواذ عليها ..

-ربما كان هذا الوصف ينطبق على الفترة التي مثلت فيها حوادث القصة.. اما الآن وقد انقضت عدة اشهر على ذلك فقد زال كل خطر.

- هو ما تقولين لكنني مع ذلك اود أن اقف على بعض البيانات في هذا الشان ؟
  - ومن أين تستمد هذه البيانات؟
- من ( الشركة الدولية ) التي قامت بإنتاج الرواية . هذا هو مقر إدارة الشركة ... هل لك أن تنتظري في السيارة ريثما اصعد لأداء هذه المهمة ثم أرجع إليك ؟ ونادى رينين كليمان سائق السيارة ، ثم قصد إلى غايته . وجلست "هورتنس" في السيارة

وهي لاتشك أن تلك المظاهر الفرامية التي بنت في الرواية دليل على كفاءة المثل وبراعته في القيام بدوره ، ولايمكن أن تحمل على غير محملها العادي .. وكانت تميل في ضميرها إلى الاعتقاد بأن رينين قد اسرف في خياله وتصوراته ولما رجع إليها سالته قائلة:

- ماذا وراعك؟ هل اهتديت إلى شيء ؟هل توصلت إلى سرجديد؟ فأجاب في هدوء قائلا:

لقد وقفت على مافيه الكفاية.

فاضطريت لدى سماعها هذه العبارة . وقالت :

- ماذا ؟ ما الذي توصلت إليه.

فقال رينين وقد اخذ الكلام يتدافع من فيه :

- إن هذا الرجل يدعى دالبريك ، وهو مخلوق غريب الطباع يؤثر العزلة والابتعاد عن مخالطة زملائه .. ولم يستطع احد أن يلاحظ في أي وقت في أثناء تمثيل الرواية أنه كأن يهتم باختك اهتماما خاصا ...

ومع هذا فقد اعجب القوم ببراعته في تمثيل دوره في القسم الثاني من الرواية ، حتى انهم تعاقدوا معه على تمثيل رواية اخرى..جعل مسرحها في ضواحي "باريس" ... والجميع يمتدحون مقدرته ولا يكتمون إعجابهم به... لكن حادثا غريبا وقع في اثناء ذلك.ففي صبيحة يوم الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر سرق هذا الرجل سيارة فخمة من جراج (شركة السينما الدولية) ... وكذلك مبلغ ٢٥ الف فرنك ... ولما البغ الخبر إلى رجال البوليس عثروا على السيارة في مدينة (دوريه) ...

انصنت "هورّتنس" إلى هذه القصة وقد شحب لونها . فلما فرغ "ربنين"من سردها قالت:

لكن لا يوجد حتى الآن ادنى صلة بين هذه القصة وبين ذلك الخطر الذي تزعم انه يتهدد اختي ..

- لقد استفسرت عن مصير اختك ' روز اندريه' ، فعلمت انها قد سافرت في هذا الصيف إلى مقاطعة ( اور) حيث قضت خمسة عشر يوما في منزل تملكه هناك ، وهو نفس المنزل الذي تم فيه تمثيل رواية ( الأميرة السعيدة ) ...

واستدعيت بعد ذلك إلى امريكا حيث تعاقدوا معها، فاضطرت إلى العودة إلى "باريس" حيث اودعت كقائبها محطة" سان لازار وغادرتها في يوم الجمعة ١٨سبتمر وفي نيتها أن تقضي الليلة في ثغر" الهافر"، ثم تستقل الباخرة في اليوم التالي، أي يوم السبت ، إلى أمريكا. فتمتمت "هورتنس" قائلة:

- يوم الجمعة ١٨ سبتمبر ... يوافق نفس اليوم الذي سرق الرجل فيه سيارة الشركة واختفى .. الا يكون قد اختطفها ؟ ... فقال "رينين":
  - سنعرف نلك بعد قليل . وهتف بالسائق قائلا :
- كليمان .. سر بنا إلى شركة آلملاحة ( الأقيانوسية ) .. ولقد صعدت " هورتنس برفقة " رينين إلى مكاتب الشركة المنكورة وطلبت إمدادها بمعلومات عن شقيقتها فوقفت على البيانات التالية :

حجزت حجرة خاصة على ظهر الباخرة (الإبروفانس) باسم وزاندريه لكن الباخرة سافرت إلى وجهتهادون أن تحضر المسافرة المنكورة . وفي نفس اليوم تلقت إدارة الشركة رسالة برقية مؤداها أن روز اندريه قد اضطرت إلى التخلف عن السفر على ظهر الباخرة (الإبروفانس) ، وطلبت حجز حقائبها في مخزن الشركة . وكانت هذه البرقية مرسلة من مدينة "دوريه".

زايلت هورتنس مقر الشركة وقد ساورها انزعاج شديد ... ولم يكن ممكنا ان تعزو هذه الوقائع كلها إلى المصادفة المحضة .ولا سيما بعد ان صحت استنتاجات رينين .وجلست هورتنس في السيارة صامتة وقد اطلقت العنان لافكارها ولم تلبث آخر الامر ان سمعت رينين يامر سائق السيارة بالاتجاه إلى دائرة البوليس . فشقت السيارة طريقها في قلب باريس . ثم وقفت امام دائرة البوليس . وغادرها بمفرده فترة ثم عاد إليها وقال وهو يفتح باب السيارة :

- تعالى ... فقالت " هورتنس " وقد بلغ الاهتمام منها غايته :

- ماذا جد من الأمور ؟ هل طلبوا منك إجراءات معينة ؟
- كلا . كل ماهنا لك انني كنت ارغب في مقابلة المفتش موريسية ، وهو الذي اوفدوه إلي في حادث "ديتريل"... وإذا كان عند رجل البوليس معلومات في هذا الصدد فسوف اقف عليها منه.
  - إذن فلماذا تريد ان تصحبني؟
- إن موريسيه يجلس الآن في مقهى صغير يطل على هذا الميدان ولما بلغا ذلك المقهى بخلا إليه وكان مفتش البوليس جالسا هناك يقرا إحدى الصحف فعرفهما في الحال .. شد رينين على يده وقال له بغير تمهيد: لقد جئتك بقضية مهمة جديرة بان تبرز اسمك .. إنها قضية يحتمل ان تكون قد عرفت شيئا عنها
  - عن أية قضية تتحدث ؟!
- قضية ' دالبريك' .. فظهرت على وجه 'موريسيه' علامات الدهشة.وتردد اولا .. ثمقال في روية :
- نعم .. اعرف شيئا عن هذه القضية . فقد تحدثت عنها الصحف واشارت إلى سرقة سيارة .. ومبلغ خمسة وعشرين الف فرنك .

بيد أن الصحف ستتحدث غدا كذلك عن أكتشاف آخر ما وقفنا عليه في إدارة الأمن العام . خاص بجريمة قتل أرتكبها " دالبريك" في العام الماضي . واحدثت في ذلك الوقت ضجة عظيمة . ،اعني بها جريمة قتل (بورجيه) تاجر الجواهر .

فقال " ريدين" :

- -إننى جلتك بصدد جريمة اخرى ارتكبها هذا الرجل .
  - فهتف المقتش :
  - جريمة أخرى ؟ ما هي ؟
- حجريمة اختطاف ارتكبها في يوم السبت ١٩ سبتمبر .
  - أه .. أعلمت كذلك يأمر هذه الجريمة؟
    - نعم .
  - فاطرق " موريسيه" براسه مفكرا ، ثم قال:
- في هذه الحالة يجب أن أصارحك بما أعلم . فقد حدث فعلا

في يوم السبت ١٩ سبتمبر . ان ثلاثة من الأشقياء ، انقضوا على إحدى السيدات في أحد الشوارع واختطفوها في رابعة النهار وفروا بها في سبارتهم ماقصي سرعة .

وقد أشارت الصحف إلى هذا الحادث. ولكنها لم تذكر اسم السيدة ولا اوصاف خاطفيها. وهذا هو السبب في أن الحادث ظل محاطا بالغموض، ولكن اتفق انني قصدت أمس إلى ( الهافر) مع بعض رجالي . وهناك استطعت معرفة احد الاشقياء الثلاثة ... ومنه عرفت الحقيقة وهو أن مدبرسرقة السيارة ومبلغ الخمسة والعشرين الغا من الفرنكات واختطاف السيدة. هو دالديك.

اما السيدة التي اختطفت فلم نعرف عنها شيئا . ولم نقف لها على اثر .. وقد ذهبت سدى جميع الجهود التي بنلنا ها لمعرفة مصيرها . أو أي شيء عنها .

وخيم على الثلاثة سكون طويل وهم جلوس حول المائدة .. وجعلت 'هورتنس' تصوب إلى 'رينين' نظرات تنم عن الاستعطاف والابتهال ، وقد شحب لونها وبدت عليها امارات القلق والاضطراب.

قال ريدين يسائل موريسيه :

- قلت إن النين اختطفوا السيدة في السيارة كانوا ثلاثة رجال؟.
  - نعم .
  - وهل اهتديتم إلى اثار ترشد إليهم في دوريه) ؟
    - لقد اهتدينا إلى أثار رجلين فقط.
      - وهل كان أحدهما دالبريك ؟
- لااظن. فإنه لم يقم دليل على ذلك .وساد سكون طويل.. قطعه "رينين" آخر الامر قائلا :
  - وهَل تركَتَ رُملاطك في ( الهافر) ؟
- تعم تركت هناك اثنين من المقتشين .. وسالحق بهما غدا في بلدة (كودبيك) حيث نقضي سواد الليلوقد فهمت من بعض البيانات التى وردتنى اخيرا ان دالبريك " يختبىء في هذه البلدة الواقعة

على ضفة نهر "السين" اليمنى . فقال " رينين" في عزم ووثوق : – إذن فسادهب إلى هذه البلدة غدا ياحضرة المفتش .. وسوف اسلمك هذا الرجل ..

\* \* \*

وفي اليوم التالي غادر رينين و هورتنس باريس في سيارة كبيرة يقودها السائق كليمان . وقد قطعا رحلتهما في صمت تام لم يتبادلا خلاله كلمة واحدة .. وكانت هورتنس رغم ثقتها الكبيرة في رينين قد قضت ليلتها فريسة للقلق والهواجس .. وراحت تفكر في كنه هذه المغامرة الجديدة . ومرت السيارة في طريقها بمدينة (روان) ثم تابعت سيرها على الضفة اليسرى من نهر السين . ولما انتصف النهار نزلا باحد الفنادق الريفية حيث تناولا طعام الفداء . فلما فرغا اخرج "رينين من جيبه خريطة كبيرة تبين الطريق بالتفصيل .. فبسطها فوق المائدة واخذ يدرسها ، واشار إلى الطريق الذي يتعين عليهما ان يسلكاه حتى يصلا إلى غابة (البريتوان) ثم قال:

لقد علمت حينما قصدنا معا إلى إدارة (شركة السينما الدولية) ان رواية (الاميرة السعيدة) قد مثلت في غابة (البريتوان). وقد خطرت ببالي الآن هذه الفكرة: الايحتمل ان يكون دالبريك حينما مر في طريقه بغابة (البريتوان) بعد ان اختطفت روزاندريه، قد راى ان من الخير ان يختبىء فيها بينما يعود زميلاه إلى باريس؟ إن الكوخ الذي شاهدناه في اثناء تمثيل الرواية كائن هنا فلم لا يقصد إليه؟ وهو الكوخ الذي حمل إليه منذ بضعة اشهر تلك المراة التي يهيم بها وينوب شوقا للاستثثار بها .. وقد كانت إذ ذاك بين يديه وفي متناول قبلاته ..

وإذا كان قد قام بتلك المغامرة إذ ذاك في عالم التمثيل ..

فقد اتيح له اخيرا ان يقوم بها في عالم الحقيقة ، لكن هذه المرة تختلف عن سابقتها .. فليس هناك من ينقذ " روز اندريه " من بين يديه كما انقنوهافي اثناء تمثيل الرواية .. فإن الغابة شاسعة مترامية الاطراف .. ولاشك ان "روز اندريه" قد بدأت تفقد الامل في نجاتها .

## هنا ارتعبت \* هورتنس \* وقالت :

- أواه " يا "رينين ".. أرجو ألا نكون قد جئنا بعد فوات الأوان .
  - وما الذي يحملك على هذا الظن ؟
- لقد انقضى على اختطافها ثلاثة اسابيع .. فهل تعتقد انه يتركها
   في سجنها طوال هذه المدة ؟
- كلا بالتاكيد فإن البقعة التي ارشدوني إليها تقع في مكان مطروق.

ولكنني اعتقد اننا سنجدهما في مخبا آخر ..

وما كاد ينقضي نصف الساعة على هذا الحديث حتى شارفا غابة (البريتوان) فإذا هي غابة مترامية الاطراف تلوح عليها شواهد القدم وتنتشر فيها معالم القرون الوسطى .

ولما كان " رينين " يعرف الغابة جيدا فقد قاد السيارة إلى داخلها ثم أوقفها قرب شجرة ضخمة معروفة .. وترجل الاثنان واستانفا السير على الاقدام . وقال " رينين ":

- هلمي من هذه الناحية .. إن الكوخ غير بعيد عن هنا .

وبلغا في سيرهما ممرا ضيقا بين الأشجار المتشابكة ، وما لبثا ان اهتديا إلى الكوخ عند نهايته ..

ودخل رينين وحده نلك الكوخ واضاء مصباحه الكهربائي وراح يقلب بصره بين جوانبه ويفحص الاسماء المختلفة التي نقشت على جدرانه .. واخيرا عاد إلى "هورتنس" وخاطبها قائلا:

- لم اهتد إلى أي شيء في الداخل يا "هورتنس". لكن هاك الآثر الذي كنت أبحث عنه .. فإنه إذا كانت النكرى القريبة قد اجتذبت دالبريك إلى هذا الكوخ الذي مثلت فيه رواية ( الأميرة السعيدة ) فإن روزاندريه قد استغلت كذلك هذه الذكرى . وكسرت بعض الأغصان كما فعلت في الرواية ، كي ترشدبها إلى الطريق الذي سلكه خاطفها . فقالت " هورتنس " :
- حسنا .. قد اسلم معك بان هذا بليل على مرورهما بهذا المكان وإكن تاريخ هذا الدليل يرجع إلى ثلاثة اسابيع .. والآن ...فقاطعها رينين قائلا:

- إن احْتك سجينة الأن في مكان آخر بعيد عن هذه البقعة .
  - او انها قد قتلت ..

فقال 'رينين' وهو يضرب الأرض بقدميه :

- كلا . كلا .. فليس مما يسيفه العقل أن يجشم الرجل نفسه كل هذا العناء . ثم ينتهي به الأمر إلى ارتكاب جناية قتل تافهة ...وإنما أرى أنه يستخدم مع فريسته كل وسيلة ممكنة لحملها على الخضوع ، كالتهديد والتجويع وما إليهما .
  - ماذا نفعل إذن ؟.
  - فلنبحث عنها .
    - كيف ؟.
- يحسن بنا في هذا الصدد ان نسلك نفس الطريق الذي اتبع في رواية (الاميرة السعيدة) .. وإذن فلنفتش ارجاء هذا الطريق من اوليه إلى اخره .. وقد شاهبنا في تلك الرواية ان الرجل الوحشي حمل الاميرة الاسيرة إلى هنا بعد ان عبر بها نهر "السين" .. وهذا النهر يبعد عنا الآن بما يقارب كيلو مترا واحداً .. فلنقصد إذن إلى هذا النهر .. واتجها على الفور صوب النهر، وراح "رينين" في اثناء سيره يفحص بعينيه كل ما يحيطه ، ويتلفت هنا وهنالك كانه كلب الصيد اطلق في اثر طريبته .. بينما كانت السيارة تتبعهما عن كثب .. ومرا في طريقهما ببعض منازل متناثرة .. فعرج "رينين" على احدها واخذ يستفسر صاحبه .. فعلم منه انه قد افتقد قاربه منذ ثلاثة اسابيع .. في يوم اثنين .. فلم يجده .. واخيرا عثر عليه في بقعة تالية تبعد كثيرا عن موضعه الاول ..

فقال " رينين"

- -هل عثرت على هذا القارب قرب الكوخ الذي مثلت فيه في الصيف الماضي رواية سينمائية ؟
  - نعم .
  - وهل هذا هو المكان الذي نزلوا فيه بالراة بعد اختطافها ؟
- نمم .. نزلوا فيه ( بالأميرة السعيدة ) .. أو بالأحرى بالسيدة وز اندريه .. صاحبة المنزل المعروف باسم ( الخلوة اللطيفة ).

- وهل هذا المنزل الذي كانت تقيم فيه مفتوح الآن؟
  - -كلا .. فقد سأفرث السيدة منذ شهر وأغلقته .
    - الم تترك به حارسا ؟
      - کلا .

وعاد 'رينين' إلى 'هورتنس' وهو يقول:

- لم يبق هناك الذي ريب في ان هذا المثرل هو السجن الذي اختاره الشقي لحبسها بين جدرانه . وبدات المرحلة المهمة من هذه المطاردة ... تقدمت بهما السيارة على امتداد نهر السين ، حتى شارفت منزل روز اندريه المعروف باسم (الخلوة اللطيفة) .. فإذا النباتات المتسلقة تحيطه من كل جانب .. وما كاد "رينين" و هورتنس يبصران هذا المنزل حتى عرفا فيه ذلك المنزل الذي شاهداه في رواية (الاميرة السعيدة) . كانت نوافذ المنزل محكمة الإغلاق .. وقد انتشرت الإعشاب في المعرات المؤدية إليه .. مما يبل على أنه هجر من زمن طويل . واختبا "رينين" و هورتنس في يبل على انه هجر من زمن طويل . واختبا "رينين" و هورتنس في معرتنس فقد بدات ثقتها بـ "رينين" تضعف .. ولم تشا ان مورتنس فقد بدات ثقتها بـ "رينين" تضعف .. ولم تشا ان تعتقد ان هذا المنزل يمكن ان يستخدم سجنا الاختها .

- بل أؤكد لك أنها هنا .. ومحال أن يكون دالبريك قد تخير مكانا أخر لسجنها . فإنه يظن أنه باختيار هذا المكان الذي تعرفه حق المعرفة يحملها على الخضوع له والتسليم .. وطرق سمعهما أخر الأمر صوت وقع أقدام صادر من ناحية المنزل ... وكان الصوت يدنو ببطه وتثاقل. وبدا لهما شبح في الطريق لم يستطيعا أن يتبيناه على وجه التحديد .. لكنهما أنسا في مشيته تلك الهيئة التي تميز بها الرجل الوحشي في رواية (الاميوة السعيدة) .

وهكذا استطاع "سيرج رينين" في فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة ان يتوصل بملاحظة قوية ابداها في دارالسينما الى عقدة الجريمة. وتبين آخر الامر أن دالبريك "قد مثل على مسرح الحياة ماقام بتمثيله بين مشاهد الرواية واستطاع "رينين" باقتفائه

الطريق الذي جرت فيه مشاهد الرواية خطوة خطوة أن يهتدي إلى المكان الذي احتجزت بين جوانيه (الأميرة السعيدة )

وقد شاهد دالبريك: ممسكا بيده سلة تظهر منها زجاجة ورغيف من الخبز، بينما كان يحمل فوق كتفه تلك (البلطة) التي حملها في الرواية كذلك.

ودفع تدالبريك باب المنزل الخارجي ، واتجه إلى باب جانبي تحجبه الأشجار عن العيان .

وهمت "هورتنس" بان تتبعه ولكن "رينين" امسك بيدها وحال بينها وبين النهاب .. فتمتمت قائلة :

- يجب الانترك هذا الوحش يدخل إلى المنزل وإلا..

-ولكن ما قولك إذاكان له شركاء يعاونونه او كان هناك اعوان يراقبون المنزل؟

- ليكن ما يكون . فيجب ان تنقذ احتي قبل كل شيء .

- لكنه قد يقتلها إذا لم نصل في الوقت المناسب .. فعملت هورتنس برايه .. ويقيا في مكانهما يترقبان حتى انقضت ساعة اخرى . وقد اقلقهما ما يخيم على المنزل من سكون مطبق . بينما راحت مورتنس تخرج منديلها بين حين واخر فتكفكف به دموعها المنحدرة . واخذ الليل يرخي سدوله .. وعلى حين غرة فتح باب مقابل وطرقت سمعهما اصوات تدل على الفزع والتوجع ممتزجة بعبارات تنم عن النشوة والظفر .. وما لبثا أن شاهدا رجلا وامراة .. فلما المعنا النظر شاهدا الرجل يطبق على المراة ويحملها بين نراعيه.

وتمتمت " هورتنس قائلة :

- هاهو ذا . نعم ها هوذا مع ووز .. اواه يارينين .. اتوسل إليك ان تخلصها من بين يديه . وراح دالبريك يعدو بين الإشجار وهو يحمل المراة بين نراعيه وكان يضحك ويصيح كالمجنون .. واخذ يقفز قفزات واسعة برغم نلك الحمل الذي يرفعه بين يديه .. فكانت هيئته إذ ذاك اقرب إلى هيئة وحش من ابطال القصص الخرافية . قد اسكرته نشوة الظفر بغريسته . واخلى الرجل إحدى

يديه فامسك بها (البلطة) الملصوقة .. بينما حمل المراة باليد الاخرى .. وجعلت روز تئن من فرط ما اصابها من الفزع .. وسار بها مسافة طويلة حتى الرك بثرا في الطريق . فكف عن السير فجاة .. وانحنى فوق البئر كانه يهم بإلقاء فريسته في قاعها على انه حينما راي ان تهديده المراة لم يثمر عادبها الراجه إلى المنزل واختفى في داخله بعد ان اغلق الباب خلفه على ان رينين لم يتحرك من موضعه . وهنا تعلقت ورتئس بثيابه وقد امتلات نفسها هلعا وراحت تستعطفه قائلة :

- انقذها بربك إنه مجنون سوف يقتلها . اتوسل إنيك " يا رينين" وسمعا من جديد استغاثة المراة صادرة من داخل المنزل ، فايقنا انه يعنيها ويسىء معاملتها ..

ترى هل ينوي حقا ان يقضي عليها؟ او انه يهددها فقط حتى تخضع لإرادته؟ وكف صوت الاستفاثة بعد ذلك ولا يبعد ان تكون الفتاة التعسة قد كفت عن المقاومة وخضعت . ولم تلبث " هورتنس" أن أمسكت بيد رينين"، فشعر بها باردة كانها قطعة من الجليد .. فقالت تخاطبه وهي ترتجف: اواه . اتوسل إليك ان تنقذها . ماذا تنتظر؟ فقال " رينين" يطمئنها :

- ليس هناك ما يدفعنا إلى التسرع . بل يجب ان نفكر اولا .. - نفكر ا؟ ولكن روز". روز ".ماذا تصنع إزاء هذا الرجل إنه سيقضي عليها .

ولم يجد رينين بدامن العمل .. فغادر مخباه وعاون هورتنس على السير ، وقد كادت تسقط إعياء واضطرابا حتى ولجا باب الحديقة .. وكان الظلام في هذه اللحظة قد تكاثف فجعلا يتقدمان باطمئنان دون خوف من رقيب او مفاجىء .. ودارا حول المنزل دون أن يتبادلاكلمة واحدة حتى ادركا الباب الخلفي الذي شاهدا دالبريك ينفذ منه أول مرة .. ولكنهما وجداه مغلقا . ومع أن رينين كان يستطيع أن يفتح الباب دون كبير عناء فقد اثران يعود أدراجه حتى يراقب ما يدور في الناحية الإمامية من المنزل وهتفت "هورتنس"مرتاعة .

- إنني لااستطيع ان افهم شيئا مما يدور في الداخل .. فقال رينين : - ولكنني بدات افهم .. وعادا إلى واجهة المنزل وشرعا يزيحان النباتات المتسلقة والأغصان المدلاة التي تغطي الجدران حتى كشفا اخر الأمر عن نافذة من نوافذ الدور الأول وهنالك قال رينين :

- اصفى .. إنهما يتحدثان .. إن الصوت ينبعث من هذه الغرفة - وحاول " رينين" ان يراقب ما يجري من خلال النافذة . ولكنه لم يستطع ان يبصر شيئا .. وما لبث ان اخرج من جيبه مبية صفيرة كان يحملها وراح يعالج فتح النافذة بها حتى وفق اخيرا ولكنه راى ستارا يحجب عن عينيه كل ما وراءه ..

همست 'هورتنس' في اننه :

- اتصعد فوق حافة النافذة ؟

فقال رينين :

- نعم . وساحطم زجاجها إذا اقتضى الأمر واصوب مسسى إلى دالبريك وتسلق رينين حافة النافذة في حذر شديد وأخذ يرفع هامته شيئا فشيئا حتى استطاع أن يرسل بصره بين فرجة الستار ، وشاهد بذلك ماكان يجري في الداخل وكان ممسكا بإحدى يديه مسدسا وبالاخرى مدية خاصة في طرفها قطعة من الماس تستخدم في شرخ الزجاج . فسالته "هورتنس":

- هل تري شيبا ؟

فالصق وينين جبهته بزجاج النافذة وما لبث أن بدرت منه صبحة مختنقة وقال:

- اه ايمكن ان يصدق الإنسان عينيه؟

فهنفت مورننس قائلة:

- اطلق النار اطلق النار.

- 2K . 2K .

فوضعت " هورتنس قدمها على حافة النافزة فأمسك " رينين" بيدها وساعدها على الوقوف بجانبه وقال:

- انظري .

فاسننت مورتنس راسها إلى زجاج النافذة وما لبثت أن متفت.

فقال وينين :

- ما رايك في هذا؟ لقد كنت اعتقد أن وراء الأكمة ماورامها. لكني لم اتوقع مثل هذا الذي نرى .

كان في الحجرة مصباحان صغيران ونحو عشرين شمعة تنشر بين أرجائها ضوءا كافيا و قد انتثرت في ارجائها مقاعد شرقية مختلفة و اكتست أرضها ببساط سميك .. وقد استلقت روز أندريه فوق أحد هذه المقاعد وتمدت في اللوب الذي مثلت به رواية (الاميرة السعيدة) . وكانت عارية الكنفين ترصع شعرها طائفة من الجواهر واللاليء أما دالبريك فكان يرتدي ثياب العبيد . وقد جلس عند قدميها فوق إحدى الوسائد .. ثياب العبيد . وقد جلس عند قدميها فوق إحدى الوسائد .. غبطة تأمة وتداعب بيدها شعر راسه . وقد انحنت فوقه مرتين ، غبطة تأمة وتداعب بيدها شعر راسه . وقد انحنت فوقه مرتين ، فقبلته في جبهته ثم لثمت شفتيه ... وهو يكاد يذوب وجدا ويجن جوى وغراما . كان الشهد يبعث على التأثر الشديد . ولم يكن هناك أبنى ريب في أن هذه النظرات التي يتبادلانها وتلك الرنوات وذلك الجو الغريب الذي يسود الحجرة إنما ينبىء عن حب عنيف وغرام مضطره .

لم تستطع " هورتنس" أن تحول بصرها عن هذا الشهد الذي لم تكن تتوقعه ..

أيمكن حقا أن يكون هذا العاشق الموله هو ذلك الرجل الذي شاهدته من أمد قصير يحمل هذه المراة بين أطواء الفابة ويرقص بها رقصة الموت؟ إنها تكاد تنكر أن هذه المراة المعدة على المقعد هي اختها حقا . فإنها لم تكد تعرفها إذ أنست فيها أمراة أخرى ، ذات جمال طريف . أمرأة تحركها عاطفة مريبة تسيطر على مشاعرها سيطرة تامة . وتمتمت "هورتنس" قائلة :

- يالهي الشد ما تحبه ! .. إنها تنوب وجدا وغراما بهذا المخلوق القبيح ... ايمكن هذا حقا ؟ ..

وهبط وينين إلى الأرض وحمل هورتنس إلى ظل شجرة نائية كما حمل دالبريك ووز .. ولما اجلسها أخذت ترتجف كانما سرى في جسدها تيار كهربائي .. وقال رينين وهو يفرك كفيه ويضحك :

- هذه مفاجاة غريبة .. اليس كذلك؟

ولما لم تجبه بحرف استطرد يقول:

- بلى . هذه مفاجاة تبعث على اشد العجب .. فإن 'روز اندريه' خرة طليقة ... تنعم بالفرام : ومع من ؟ مع رجل الغابة المتوحش.. وهي تلثم شفتيه بشغف . بينما نقوم نحن بالبحث عنها في قاع بئر او كوخ مهجور . لا ريب انه استطاع ان يؤثر عليها بعد ان اذاقها من العذاب الوانا .

ولا ريب انه قد استحال بعد نلك في عينيها حلو الصورة جميل المحيا إن من يبصرهما لا يشك في انهما عاشقان متفانيان قد لجا إلى هذه البقعة النائية بعيدا عن اعين الرقباء حتى يستاثر كلاهما بصاحبه دون ان يزعجهما أحد يالهي امن كان يظن ان روزاندريه في هذا المكان.. في هذه الخلوة اللطيفة ) حقا .. لاشك انهما يستمتعان بشهر العسل .. ولقد خيل إلى حين وقع بصري عليهما لأول وهلة انهما يمثلان قصة جديدة .. وانهما في هوليوود مدينة السينما والحرية .. وان هذا المشهد الذي تقع عليه ابصارنا ليس إلااحد المشاهد التي سنشهدما قريبا في القصة الجديدة إن الواقع الذي يمثل على مسرح الحياة وفوق الستار الفضي هوان المراة تناضل حتى الموت .. فكيف كان يمكن ذلك الذي يرغب في الاعتداء عليها حتى الموت .. فكيف كان يمكن أن نفترض عكس هذه القاعدة . واستحونت هذه القصة على نفس رينين فاستطرد قائلا:

- كلا . كلا . إن المسائل لا تسوى على هذا النحو حتى في الروايات السينما ثية . ولا شك ان ذلك ما اوقعني في الخطأ .. فإنني سرت منذ البداية على هدي وقائع قصة ( الاميرة السعيدة ) . لكن " روز اندريه" لم تلبث ان انتقلت من هذه الشخصية التي عرفناهاعلى الستارإلى عاشقة مولهة ، مما يغاير

الواقع مفايرة تامة.

لقد خدعتنا يا دالبريك . إذ اظهروك لنا على الستارفي صورة الرجل الوحشي على حين انت في الواقع عاشق من الطراز الأول نعم الاشك أن دالبريك رجل ظريف لطيف المعشر . ولاشك انهم إذا اهتدوا إلى قاتل بورجيه تاجر الجواهر لوجدوه شخصا آخر غير دالبريك وجلس رينين إلى جانب هورتنس وطلب إليها أن تمسك بيدها مصباحه الكهربائي ، فلما فعلت راح يسطر رسالة موجزة قراها بصوت مسموع كما يلى :

" إلى السيدة روزاندريه".

" سىدتى .

إن صديقا ناصحا يخطرك بان البوليس يبحث عن مسيو دالبريك لاسباب لاشك انك تعرفينها . ليس هناك اقل خطر حتى الآن لان رجال البوليس يفتشون على الضفة الاخرى من نهر السين في جهة (كودبيك) وهذا مما يمهد لكما سبيل الفرار إلى غرب فرنسا . وفي وسعكما إذ ذاك أن ترحلا إلى امريكا متفرقين . وسوف توفقان هناك إلى العمل الذي خلقتما من اجله وسوف ينسى الناس كل شيء على مر الايام .. وتقبلي احترامي .

فقالت " هورتنس" :

- وماذا تنوي ان تفعل الأن؟

فقال " ربنين " :

- ساعود إلي باب المنزل الخلفي ..فادس الرسالة من اسفل الباب ثم أضغط على الجرس وأنصرف .. ورجع إليها بعد قليل وهو يفرك كفيه ارتياحا وقال:

- لقد تم كل شيء .ضغطت على الجرس واختبات .. ففتح الباب ولاحظت انهما عثراعلى الرسالة وعليهماان يتصرفا الأن على الوجه الذي يروقهما.

\* \* \*

وعاد "رينين" و هورتنس إلى (كودبيك) في الساعة التاسعة وتوجه رينين القابلة المفتش موريسيه وخاطبه قائلا:

- لم اهتد إلى شيء .. وربمارحل دالبريك ولى المانيا .. وسوف اهتم بالبحث عنه ، وساطلعك على ما يتم .. لكنني ضعيف الأمل في الثنيجة . فهر " موريسيد" رأسه هزة الأسف وقال :

- إن حفلي ليس خيرا من حفك . وعاد 'رينين' و' هورتنس' إلى 'باريس' في مساء تلك الليلة. وقد جلسافي السيارة صامتين . وما ليث 'رينين' ان قال :

- مهما يكن من امر ، فقد ادركت الحقيقة من اول الأمر حينما كنا في دار السينما ، وإن كنت قد اخطات في متابعة بعض التطورات ، والحق انه لايسعني إلا أن اهييء لك كل مرة مغامرة ناجحة على طول الخط وعلى كل حال فإنك قد تاثرت بهذه المفامرة الظريفة حتى لقد ابكتك ، وزادتك تعلقا بي ولجوءًا إلي واعتمادا على .

فارتجفت هورتنس وتندث عيناها بالدموع ، فقد ادركت ان رينين يشير إلى مغامرتهما الأولى التي ربطت بينهما برباط وثيق وما كان تتابع الحوادث إلا ليزيد هذه الرابطة وثوقا

وكان منظر أختها العاشقة وهي تداعب حبيبها في وله قد الرفي نفسها تأثيرا عميقا .. فجلست بدورها تضطرب إلى جانب هذا الرجل الذي يكيف الحوادث بإرادته تكييفا على النحو الذي يروقه . ويسيطر على مصائر الذين يحتكون به ممن يناضلهم او يبسط عليهم حمايته ..

كانت " هورتنس تشعر نحو "رينين" برهبة وحب معاً ..

وكانت تتطلع إليه أحيانا كما تتطلع إلى ناصرها الوحيد وحاميها القوي .. ثم لا تلبث أحيانا أخرى أن تحس برغبة إلى البعد عنه والحذر منه .

## الجنون فنون

وقعت في باريس في فترة وجيزة سلسلة عجيبة من الجرائم الفامضة .. كان من المحتمل ان تظل أبدا خافية .. لولا أن شاعت الظروف والأقدار أن يضع البرنس " رينين أصبعه على هذه الجرائم . فيميط اللثام عنها بالمهارة التي عرفت عنه . وفيما يلي التفاصيل :

حدث في خلال ثمانية عشر شهرا .. ان اختفت من باريس وضواحيها خمس نساء تترواح اعمارههن بين العشرين والثلاثين وعرف عن اولئك النساء الخمس انهن ينتمين إلى طبقات مختلفة .. وإنه لايمكن ان تكون هناك صلة بينهن .. اللهم إلافيما انتهت إليه مصائرهن واولى اولئك النسوة تدعى مدام (لادو) وهي زوجة طبيب معروف . والثانية تدعى الانسة (اردان) وهي ابنة احد رجال المال والاعمال . والثانئة عاملة تشفيل في (كوربغوا) وتدعى الانسة (كوفيرو) . والرابعة تدعى الانسة (هونورين فرنيسيه) وتشتقل صانعة ملابس . والخامسة فنانة تشتقل بالرسم والتصوير وتدعى مدام "جرولينجر".

اختفت أولئك النسوة الخمسة ولم يهتد البوليس إلى معرفة السبب الذي غادرن من أجله بيوتهن . أو السبب الذي منعهن من العودة . وقد حدث في كل هذه الحالات الخمسة . أن جثة المراة المختفية كانت توجد في مكان ما في غرب باريس .. وكان اكتشاف الجثة يحدث دائما في اليوم الثامن بعد اختفاء صاحبتها .

وقد دل الفحص الطبي في جميع الحالات .. على أن الوفاة حدثت بضربة أصابت الجمجمة فهشمتها . على أن الضحية كانت دائما تجوع حتى يدركها الهزال الشديد ثم تضرب وهي نائمة بالمطرقة فتموت في الحال .

وكان رجال البوليس يجدون دائماً بالقرب من كل جثة اثار

عجلات تدل على ان الجثة نقلت بواسطة إحدى المركبات وقد عجز رجال البوليس والمحققون عن إدراك كنه هذه الجرائم بيد انه كانت هناك حقيقة ثابتة لا تحتمل شكا او جدلا وهي ان الجرائم الخمسة ارتكبت جميعها بطريقة واحدة وفي ظروف متشابهة وان الفاعل في جميع الحالات هو نفس الشخص .

كذلك كان الدافع إلى الجريمة غامضا مجهولا .. والواقع .. انه لم يعثر على شيء من الحلي أو النقود مع جميع النساء اللاتي وجدت جثثهن .. ولكن ذلك لم يكن معناه حتما أن الجرائم الخمسة ارتكبت بقصد السرقة .. إذ يحتمل أن يكون بعض قطاع الطرق وعابري السبيل قد عثروا بالجثة ملقاة على جانب الطريق.

فجردوها من الحلي .. وجردوا الثياب من النقود .

وتساط المحققون ، ترى هل الباعث على ارتكاب هذه السلسلة المخيفة من جرائم القتل هو حب الانتقام ، أو أن هناك شخصا يطمع في الاستيلاء على ميراث ضخم فلم يجد إلى ذلك سبيلا غير إبادة من هم احق منه بذلك الميراث ؟! صفوة القول: إن هذه الجرائم ظلت محفوفة باشد الغموض ، وهم المحققون بحفظها وتسجيلها ضد مجهول اومجهولين . لولا أن حدث فجاة حادث شحذ هممهم . ونشطهم مرة أخرى للبحث عن المجرمين أما هذا الحادث الفجائي .. فهو أن أحد عمال تنظيف الشوارع عثر على دفتر صفير . فحمله إلى أقرب مركز للبوليس كما الشوارع عثر على دفتر صفير . فحمله إلى أقرب مركز للبوليس كما أن جميع صفحاته بيضاء خالية من الكتابة عدا صفحة واحدة . وجد بها أسماء النسوة الخمسة اللائي اختفين ثم وجدت وجد بها أسماء النسوة الخمسة اللائي اختفين ثم وجدت الانسة فرنيسيه المارا الخ . ولم يكن ثمة ما يدعو إلى شدة الامتمام بالأمر في البداية .. لأن جميع الناس كانوا قد قرموا في

الصحف اسماء الضحايا فليس غريبا إنن أن يكون هناك من أراد تتبع سلسلة هذه الجرائم الخفية ومعرفة عدها ولكن الأمر الذي لفت النظر . هو وجود اسم سادس عقب اسماء الضحايا الخمسة . وهو اسم ( الانسة ويليامسن ) وامامه رقم الد وقد ظهر من التحريات التي قام بها رجال البوليس على اثر هذا الاكتشاف . أن هناك معرضة إنجليزية تدعى هربرتاويليامسن كانت تعمل في خدمة إحدى العائلات ثم تركت الخدمة منذ خمسة عشر يوما بقصد العودة إلى انجلترا .. وأن شقيقاتها في لندن انتظرنها بغير جدوى فلم تصل وثبت انها لم تبرح فرنسا .

واهتم رجال البوليس بالأمر. ونشطوا للبحث عن المرضة المختفية واخيرا عثر احد المارة على جثتها في غابة (ميدون) واثبت البحث الطبي انها قتلت بضربة مطرقة هشمت جمجمتها تهشيما. ونقلت إلى الفابة في مركبة بنفس الطريقة التي نقلت بها سابقاتها.

ومن تحصيل الحاصل أن نصف شعور الفزع والذعر الذي ملا قلوب الناس حين قرموا قائمة الضحايا مسجلة بخط القاتل في دفتر خاص كما يسجل التاجر إيراداته ومصروفاته ومما ضاعف اهتمام الرأي العام بهذه الجرائم الفظيعة الفامضة أن الخبراء الذين فحصوا الخط الذي كتب به اسماء الضحايا في ذلك الدفتر قرروا بصفة قاطعة أنه خط (امرأة .. مثقفة شديدة الحساسية تميل إلى الفنون) .

وعلى اثر ذلك بدات الصحف تنشر انباء التحقيقات في هذه الحوادث تحت عنوان جرائم المراة ذات المطرقة واثار تقرير الخبراء اهتمام علماء النفس وكان بين النين اهتموا بهذه الجرائم الفامضة مخبر صحفي شاب .. وفق بعد طول البحث والفحص والتفكير ومقارنة تواريخ اختفاء الضحاياإلى معرفة

سر الأرقام ألسجلة امام اسم كل من الضحايا .

كان كل رقم يدل على عدد الإيام التي انقضت بين كل جريمة واخرى ، اي ان القاتلة كانت تسجل سلفا الموعد الذي قررت فيه ارتكاب جريمتها التالية بدليل انها سجلت امام اسم المربية الإنجليزية رقم ١١٤ .

وقد اذاع الصحفي الشاب هذا الاحتشاف البارع واثبتت مقارنة تواريخ الجرائم صحته ودقته. ولما كانت المربية الإنجليزية قد اختفت في يوم ٢٦ يونيو فقدكان من المرجح ان ترتكب القاتلة جريمتها السابعة بعد ١١٤ يوما ، اي في يوم ١٨ اكتوبر وقد حار المهتمون بتحقيق هذه الجرائم في تعليل اختلاف المدة بين كل جريمة واخرى . ولكنهم اولوا هذا الاختلاف بأن القاتلة ربما كانت تصدر في اعمالها عن شهوة إلى سفك اليماء تتملكها في فترات تستطيع هي وحدها ان تحديما وتكيفها .

وكانت النتيجة ان رجال البوليس وقراء الصحف باتوا يرقبون يوم ١٨ اكتوبر بفارغ الصبر . واشارت بعض الصحف إلى ان هناك إجراءات اتخنت لمنع ارتكاب الجريمة السابعة التي قررت المراة ذات المطرقة ارتكابها في اليوم التالي .

ففي مساء يوم ١٧ اكتوبر تناول البرنس رينين وصاحبته هورتنس طعام العشاء في الشقة الانيقة التي استاجرتها هورتنس بالقرب من حديقة (مونسو) وكان من الطبيعي بعد الطعام أن يدور الحديث بينهما حول الجريمة المنتظرة . فقال رينين ضاحكا:

- كوني على حنريا \* مورتنس . وإذا قابلتك المراة ذات المطرقة فتجنبي طريقها .

فسالته مورتنس :

<sup>-</sup> وإذا اختطفتني هذه السيدة الطيبة القلب فماذا يكون؟

فا جاب " رينين وهو لايزال يضحك:

- إذا فعلت فإنها تهيئ لك اظرف فرصة لتذوق الذانواع المفامرات.

\* \* \*

واتفق الاثنان على اللقاء في الساعة التاسعة من مساء اليوم التالى لشاهدة التمثيل في مسرح (الجيمناز)

وقد قضى رينين بعد ظهر اليوم التالي في قراءة الصحف بدقة . ولكنه لم يعثر بين انبائها على حادث اختطاف جديد .

وحوالي الساعة التاسعة قصد "رينين" إلى الموعد المتفق عليه مع "هورتنس" فلم يجد صاحبته فانتظرها فلم تحضر فاتصل بها تليفونيا في دارها فاجابته وصيفتها بانها لم تعد

وهناك استولى الذعر على ريذين لانه كان يعلم عن "هورتنس" حرصها على مواعيدها ، فقصد لتوه إلى دارها ، وهناك قالت له الوصيفة إن " هورتنس" غادرت المنزل في الساعة الثانية ويبدها رسالة قالت إنها ستضعها بيدها في صندوق الخطابات.

ولكنها لم تعد بعد ذلك . سالها رينين : ولن كتبت هذه الرسالة ؟!

- إننى قرات عليها اسمك وعنوانك يا سيدي .

وانتظر 'رينين' صاحبته حتى انتصف الليل ، عند لذ يلس من عوبتها فقصد إلى دارها وقال للوصيفة :

- لا تذكري لاحد أن سيبتك اختفت ، وإذا سئلت عنها فقولي إنها نهبت إلى الريف عند عمها ، وانك ستلحقين بها . وام يبق لدى " رينين " شك في وجود صلة بين اختفاء " هورتنس" وتاريخ ١٨ اكتوبر المحدد لارتكاب الجريمة السابعة .

قال يحيث نفسيه :

- تفاصيل الجرائم السابقة تدل على ان القتل بضربة المطرقة كان يحدث دائما بعداسبوع من الاختطاف ، فامامي إذن ستة ايام على الأقل للبحث عن هورتنس والعثور عليها ، وإذا تركنا يوما للطوارئ غير المنتظرة ، كانت المهمة التي لدي لا تتجاوز خمسة ايام ، أي أن هورتنس يجب أن تكون حرة طليقة قبل الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل

وقد سجل هذا التاريخ بحروف ضخمةعلى ورقة امامه وشرع في العمل .

دخل غرفته . واوصد بابها بعد ان امر الخادم بالا يزعجه مهما كانت الظروف والا يدق الباب إلا إذا حان موعد تناول الطعام .

وقضى البرنس رينين بقية الليل وهو يفكر ويعصر ذهنه .. ويبحث عن الطريقة التي يستطيع الاهتداء بها إلى مقر هورتنس أو معرفة المزيد من أمر تلك المرأة السفاكة التي يصفونها بذات المطرقة.

ولم يبرح 'رينين غرفته طيلة الأيام الثلاثة التالية .. واوقف كل المتمامه على قراءة الصحف التي صدرت منذ ارتكبت الجريمة الأولى .

وانقضت هذه الآيام دون ان يصل رينين إلى نتيجة ودون ان يقف على اثر او حقيقة يتخذها نبراسا في نلك الظلام الذي يحيطه.

وعلى الرغم من ثقته بنفسه فإن الخوف كان يقبض قلبه وكانت تمر بجسده قشعريرة قوية كلما فكر في أن مورتنس قد تنتهي إلى مثل ما انتهت إليه سابقاتها كان هذا الخاطر يعذبه ايما عذاب

نكر انه الف عشرة هذه الصبية واصبح يشعر كانها جزء من كيانه لا غنى له عنه كانت تلك المحنة محكا لشعوره حيال هورتنس ولم يكن قبلا يتصور انه يعطف على هذه الصبية

ويحبها إلى هذا الحد .

على انه لم يقطع الأمل من إنقائها فاقبل على الصحف يعيد قراعتها وعلى الجرائم يستعرضها ويحللها .

وفي مساء ذلك اليوم . تناول 'رينين' قائمة الضحايا وقرأ الأسماء . وانتعشت أماله لاول مرة منذ اختفاء ' هورتنس' .

تبلج له شعاع رتب على ضوئه الخطة التي يستطيع العمل بها فجلس إلى مكتبه ، ووضع صيفة إعلان صغير بعث به مع سائق سيارته كليمان إلى جميع الصحف الكبرى . ثم أنفذ كليمان في مهمة أخرى ، إذ أمره بالنهاب إلى (كوريفوا) حيث كانت تعمل الأنسة كوفيرو . وهي الضحية الثالثة من ضحايا السينة ذات المطرقة

ولم يبرح رينين غرفته يوم الثلاثاء . ولكنه تلقى في ذلك اليوم رسائل عدة ردا على الإعلان الذي اذاعه في الصحف . ثم تلقى ثلاث برقيات والظاهر أن هذه الرسائل والبرقيات لم تحرك اهتمامه .

وحوالي الساعة الثالثة مساء حمل إليه البريد رسالة عليها خاتم مكتب بريد ( تروكاديرو) فقلب هذه الرسالة بين يديه مرارا وفحص الخط الذي كتبت به .. ثم عمد إلى مجموعة الضحف التي بين يديه . وراح يفتش عن شيء . واخيرا قال لنفسه :

- اظن ان في الإمكان الاتجاه في هذا السبيل . وعمد إلى ( دليل باريس ) فاخذ يتصفحه ، ثم وضع اصبعه اخيرا امام اسم (مسيو فانو من حكام المستعمرات . رقم ٤٧ شارع كليبر ) وارتدى ثيابه بسرعة ووثب إلى سيارته وامر السائق بقوله :

- إلى شارع كليبررقم ٤٧ يا كليمان".

وطلب رينين مقابلة مسيو فانو فانخله الخادم إلى غرفة استقبال مؤثثة بنوق سليم وما هي إلا لحظة حتى اقبل عليه

- مسيو " فانو " وهو رجل طويل القامة في نحو الأربعين من عمره قد لفحت شمس المستعمرات وجهة فيادره ريئين " بقوله :
- -سيدي .. إننى جلتك الآن لأنني قرأت في إحدى صحف العام الماضي انك كنت تعرف إحدى ضحايا السيدة ذات المطرقة واعني بهذه الضحية الانسة "هونورين فرنيسيه"، فاجابه مسيو "فانو":
- هذا صحيح ،إننا عرفنا هذه الفتاة التحسة لأن زوجتي
   استخدمتها في صنع بعض النباب .
- سيدي إن امراة من صديقاتي قد اختفت كمااختفت قبلا اولئك الضحايا الستة .

فهتف مسيو فانو قائلا:

- احقا تقول ١١ ولكني كنت اتتبع الصحف بعناية شديدة وانا واثق من انها لم تنشر اختفاء آحد في يوم ١٨ اكتوبر وهو اليوم الذي كان ينتظر أن تختفي فيه الضحية الجديدة للمراة ذات المارقة.
- بل لقد اختفت في ذلك اليوم سيدة في مقتبل العمر تدعى مدام " دائيل " . – واليوم ٢٤ اكتوبر .
  - ثعم .. ومعنى ذلك أن الجريمة سترتعب بعد غد .
- هذا مُحْيِف .. يجب منع ارتكاب هذه الجريمة مهما كانت الظروف .
  - ربما استطعت منع هذه الجريمة المخيفة بمساعدتك ياسيدي .
    - هَلَ الْبُقْتُ الْأُمْ إِلَى رَجْالُ الْبُولِيسُ . ؟
- كلا يا سيدي .. لأن الحادث مُحاظ بالغموض ولا أرى فيه منفذا أو ضوءًا يستعين به رجال البوليس . وقد سبق أن ارتكبت ست جرائم مماثلة لم يهتد البوليس إلى إماطة اللثام عن إحداها وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن حظرجال البوليس سيكون هذه المرة افضل مما كان في المرات السابقة . ثعم يا

سيدي .. إننا امام عدى على جانب عظيم من المهارة والحنكة يعرف كيف يرتكب جرائمه دون أن يترك أي اثر يدل عليه .

- وماذا فعلت إذن؟
- إنني قضيت أربعة أيام في تفكير مستمر فتأمل مسيو فأنو محدثه عن كثب ثم قال له في تهكم:
- وماذا كانت نتيجة هذاالتفكيرالطويل ١٠ فاجابه رينين دون ان يعبا بتهكمه :
- كانت النتيجة انني استطعت ان الم بنواحي هذه الجرائم إلمامة لم تتح لاحد قبلي ، وان ارد الاشياء إلى اصولها ، واعرف الطائفة التي ينتمي إليها الشخص الذي يرتكب جرائم كهذه لا يمكن ان يفيد منها مرتكبوها .
  - وإلى اية طائفة رددت المراة ذات المطرقة ؟
  - إنني ريدتها إلى طائفة المجانين يا سيدي.
    - فدهش مسيو " فانو" وهتف :
  - إلى طائفة المجانين ١١ ياله من راي عجيب ١١
  - إنني اعتقد الأن ياسيدي أن المراة ذات المطرقة مجنونة .
- إذا كانت مجنوبة كما تقول ، فهي بغير شك محجوزة في احد المستشفيات او المصحات .
- ومن ادرانا انها ليست محجوزة في مكان ما ؟ ومن ادرانا انها ليست معدودة ضمن انصاف المجانين النين تفترض فيهم الدعابة فيعفون من الرقابة الشديدة وتتاح لهم بذلك فرصة إشباع غرائزهم وميولهم التي قد تكون لها في بعض الأحيان صبغة وحشية

إن جرائم المراة ذات المطرقة إذا دلت على شيء فعلي الاناة والإصرار والجمق وهذه الصفات جميعها ، ولا سيما صفة الإصرار والتكرار هي من اهم ما يمتاز به المجانين .

إن اكثر المجانين ، أو كلهم تخالجهم دائما فكرة ثابتة

يصدرون عنها في كل ما يفعلون ، وهذه الفكرة الثابتة وما يترتب عليها من إصرار هي من اهم أركان الجنون .

إن إجراءات هذه المراة المجنونة متشابهة في جميع جرائمها فهي تجتنب إليها ضحاياها بطريقة مما زلنا نجهلها . ثم تشد وثاقهن بطريقة معينة . وتقتلهن بعد ثمانية ايام بواسطة مطرقة تهشم بها جماجمهن .. اما المجرم العادي .. فتتغير إجراءاته ووسائله تبعا للظروف . وهو لذلك عرضة للوقوع في خطا قد يؤدي إلى اقتناصه .. بخلاف هذه المراة المجنونة .. فإن يدها لاترتجف .. وقد حذقت صناعتها فبات يتعذر تورطها في خطا ينم عنها .

ومتى سلمنا جدلا بان هذه المراة مجنونة .. وانها ترتكب فظاعاتها بطريقة ميكانيكية كما تدق الساعة دقاتها في المواقيت المقررة . متى سلمنا جدلا بذلك .. هان علينا فهم الغرض من هذه الجرائم .. أو بمعنى آخر حق علينا أن نعتقد بأن هذه الجرائم لم ترتكب لغرض معين . فقال مسيو "فانو" :

- الواقع أن هذا التعليل معقول . ولكن إذا سلمنا بصحته . فكيف نبررطريقتها في اختيار ضحاياها ؟؟ ولماذا تختار نبيحة لها هذه المراة دون تلك ؟ . إنك تلقي علي ياسيدي سؤالا القيته على نفسي مرارا طيلة هذه الأيام الأخيرة . نعم .. لماذا اختارت هذه المجنونة "هورتنس" دون الملايين من النساء ! ولماذا وقع اختيارها على الأنسة فرنيسيه ".. والأنسة "ويليامسن" ؟ وماالصفةالمعينة التي وضعتهاهذه المجنونة نصب عينيها وتوافرت في جميع ضحاياها ؟!

- هل وجدت تعليلا لذلك ؟!

- نعم ياسيدي إنني وجنت التعليل من اول لحظة بمجرد إلقاء نظرة سطحية على قائمة اسماء الضحايا وهذا التعليل قائم على ذات النظرية الأساسية واعني نظرية الإصرار والفكرة الثابتة عند المجانين.

إن نظرة واحدة على اسماء الضحايا تدلك يا سيدي على ان جميع هذه الاسماء تبدأ بحرف الهاء (هـ) فإحدى الضحايا تدعى وونورين والثانية تدعى هيلين والثائثة تدعى مرملين والرابعة تدعى هليار والخامسة تدعى هليجارت والساسة تدعى هربرتا والسابعة تدعى مورتنس فحرف الهاء هو الحرف الذي يلفت نظر هذه المجنونة الاثمة .. ولكن ماذا بك يا سيدي يخيل إلى انك تتالم والواقع أن وجه مسيو فانو امتقع فجاة وتجمعت حبات العرق على جبينه . وغمفم قائلا:

- كلا يا سيدي . ليس بي من شيء . كل ما في الأمران قصة هذه الجرائم ازعجتني وقد كنت أعرف إحدى الضحايا ولذلك ..

وارتج عليه القول فصمت قليلا ثم استطرد:

- لنسلم جدلا بصحة نظريتك فماذا فعلت بعد ذلك؟
- نشرت اليوم بجميع الصحف الكبرى إعلانا هذا نصه طاهية بارعة تطلب عملا العنوان مرمين بشارع هوسمان

وقد تعمدت أن يبدأ الاسم بحرف (الهاء) وطلبت إلى الصحف أن تنشر أسم "مرمين" بحروف كبيرة تلفت النظر وهنا سأل مسيو " فانو" في قلق:

- وهل لفت الإعلان نظر المراة ... ذات المطرقة ؟
- لقد كتبت إلى بعض السيدات يطلبن إلى أن أعمل في خدمتهن
   كطاهية ولكن لم أقم وزنالغير رسالة واحدة جامتني بعد ظهر اليوم.
   من؟!
- خذ واقرا يا سيدي . وقدم إلى مسيو " فانو" الرسالة التي تسلمها أخيرا .. فاختطفها هذااختطافا .. والقى نظرة على التوقيع. وظهرت عليه أولا علامات الدهشة .

ولكنه ما لبث أن انفجر ضاحكا .

ساله " رينين " :

- لماذا تضحك .

## يانننيدي ؟

فهتف مسيو 'فانو' وهو لايزال يقهقه :

إنني اضحك لان هذا التوقيع هو توقيع زوجتي .. ومن المضحك
 أن يتطرق إلى ذهنك أن زوجتي هي المزاة ذات المطرقة .

ولاحظ 'رينين' أن الرجل قد ظهرت عليه حقا غلامات الأرتياح المحدج فساله:

- هل كنت تخشى ان يكون كاتب هذه الرسالة شخصا آخر؟
- كلا .. ولكن مادامت الرسالة من زوجتي فإن .. وكف عن الكلام فجاة .

ونظر إلى البرنس " رينين" بحدة ثم استطرد بلهجة جدية :

- عفوا ياسيدي .. قلت لي إنك تسلمت رسائل عدة ردا على الإغلان الذي نشرته في الصحف .. فلماذا خطر لك ان رد زوجتي دون الردود جميعها يحتمل ان يرشدك إلى الحقيقة ؟
- لأنني قرات في ذيل الخطاب اسم مدام " فانو ". ومدام " فانو" كانت تستخدم إحدى الضحايا كصائعة ثياب . واعني بالضحية الآنسة " هونورفين فرنيسيه " .
  - من قال ذلك ؟؟
  - إن الصحف اذاعت ذلك غداة العثور على جثة الفتاة التعسة .
    - الم تحضر إلى هذا المنزل باي دافع آخر؟
- كلا .. ولكن شعوري باني وقعت على أثر مفيد .. هذا الشعور قد ازداد منذ وضعت قدمي في هذا المنزل ؟
  - كنف ذلك ٢
- لا اعلم .. هذا شعورداخلي .. مقترن ببعض ملاحظات سريعة. فهل استطيع مقابلة مدام فانو ؟
- زوجتي ؟ بالتاكيد .. لقد كدت اقترح عليك هذا . لترى بعيني راسك ان زوجتي ليست مجنونة .
- قال نلك . وطلب إلى رينين ان يتبعه فاجتازا رواقا فسيحا .

انتهى بهما إلى غرفة استقبال صغيرة . وجدا فيها سيدة شقراء جمئلة تداعب اطفالها الثلاثة .

وقد نهضت السيدة حالما راتهما . فقدم إليها زوجها البرنس رينين ثم سالها :

- هل انت التي بعثت بهذه الرسالة يا " سوزان " ؟ ور أت الرسالة
   في يده فهتفت في الحال :
- تعني رسالتي إلى الآنسة `هرمين` بشارع` هوسمان` ؟ نعم . انت تعلم أن طاهيتنا تركت الخدمة منذ يومين واننا في حاجة إلى طاهية أخرى .

فقال " رينين " :

- عفوا يا سيدتي . ولكن كيف عرفت عنوان هذه الطاهية ؟ فاحمر وجهها ولكن زوجها قال بإصرار:
  - اجيبي يا سوزان ممن عرفت هذا العنوان؟
- فترددت الزوجة لحظة ثم اجابت: من مربيتك العجوز ، إنها اتصلت بي ثليفونيا . فقاطعها زوجها :

مربيتي فكتورين ١

- نعم .

وهنا قطع مسيو 'فانو' الحديث فجاة وعاد بالبرنس' رينين' إلى الفرفة الأولى دون ان يسمح له بإلقاء استلة اخرى . قال له :

- هانت ترى يا سيدي انه كان من الطبيعي جدا ان تطلب زوجتي طاهية اخرى غير التي تركت خدمتها ومن المؤكد ان مربيتي فكتورين وهي عجوز تقيم في ضواحي باريس وتنفق من مرتب ضئيل اوقفته عليها ما بقيت على قيد الحياة .. اقول من المؤكد ان مربيتي فكتورين قرات الإعلان الذي نشرته فاتصلت بزوجتي تليفونيا . وصمت لحظة ثم عاد فاستطرد وهو يحاول الإبتسام
  - والآن هل تعتقد أن زوجتي هي المرأة ذات المطرقة ؟

- إذن فلنعتبر الموضوع مفروغا منه ، لقد افسحت لك صدري منذ البداية . ومن دواعي اسفي انني لا استطيع الآن مساعدتك بشيء . قال نلك و اوما باصبعه نحوالباب كانه يود أن يعجل زائره بالانصراف . وهم " رينين" بالخروج ولكن حانت منه نظرة فجائية إلى وجه مسيو "فانو" فالفاه منقلب السحنة شاحب اللون . نظر إليه طويلا كما ينظرالإنسان إلى خصم له يوشك أن يتداعى وينهار واصبحت صدمة واحدة كافية لأن تهدمه .

فامسك بساعده بقوة وقال له بصوت اجش:

- يا مسيو " فانو" إنك إذا لم تتكلم ، وإذا لم تفصح بما عندك ،
   فإن "هورتنس دانيل " ستقتل شر قتلة .
  - ولكن ليس عندي ما اقوله يا سيدي ..
- بل عندك ما تقوله ياسيدي ، هناك اشياء تعرفها ولا تريد أن تقولها ، والدليل على ذلك ما أرى الآن من دلائل خذلانك وتداعيك ، إنني جلت لمجرد الاستعلام ، ولكني اشعر الآن بأن في استطاعتك أن توفرعلي الكثير من المتاعب والآلام ، فتكلم ياسيدي فالوقت ثمين .
- وماذا يحملني على الصمت ياسيدي، إذا كنت اعرف شيئا؟
   ربما تصمت تجنبا للفضيحة ، إنني اشعر بأن في حياتك
  ناحية تريد أن تسدل عليها ستارا فلم يجب مسيو فأنو.
  اقترب منه ريدين خطوة أخرى وقال وهو يحدق إلى عينيه:
- تكلم يا سيدي وقل الصدق ، وثق بانه لن تحدث فضيحة . إنني يهمني كما يهمك أن يبقى كل شيء طي الكتمان . لانني أحب هورتنس دانيل أ ولا أريد أن يتصل اسمها بهذه الجرائم المخدفة .
- انت مخطىء ياسيدي . إنك تتصوراشياءلا وجود لها . وهنا ملك "رينين" شعور بان هذاالرجل إذا اصر على صمته

الأحمق هلكت " هورتئس دانيل ". استولى عليه غضب شديد فاطبق بيده على عنق " فانو" وبفعه دفعة قوية على الأرض . صاح بصوت كالرعد :

- كفى كثبا ، إن حياة امراة في خطر ، فتكلم ، تكلم او ..

وقد جربت هذه الهجمة الفجائية مسيو فانو من إرابته فغمغه:

- الحق معك ، من الإنسانية والواجب ان اعترف لك بكل شيء ،
   مهما حدث بعد نلك .
- لن يحدث شيء. اعدك بالا يحدث شيء بشرط أن ننقذ "مورتنس دانيل" فتكلم ، وتجنب الإسهاب ، إن دقيقة واحدة قد تكلفهاحياتها .
   تكلم . واسرع .

فجفف مسيو فانو العرق المتصبب من جبينه وقال في هدوء:

- إن "سوزان". اعني السيدة التي رايتها الآن والتي قلت الا إنها زوجتي، هذه السيدة ليست زوجتي الشرعية اما زوجتي الشرعية التي لها دون غيرها كل الحق في ان تحمل اسمي وتنتمي إلي ، هذه الزوجة الشرعية قد اقترنت بها عندما كنت موظفا صغيرا في المستعمرات . كانت امراة غريبة الاطوار، ضعيفة القوى العقلية ، شديدة الانفعال سريعة الحساسية. وقد رزقت من هذه الزوجة بتوعمين . كانت تحبهما حب عبادة . وقد اثر وجود هنين التوعمين في حالتها النفسية والمعنوية تأثيراعجيبا . ولكن حدث ذات يوم أن كان التوعمان يلعبان امام المنزل فمرت سيارة فصدمتهما معا صدمة قضت عليهما تحت المنزل فمرت سيارة فصدمتهما معا صدمة قضت عليهما تحت النوع الصامت الهادئ الذي تحدثت عنه في التو واللحظة . واتفق بعد ذلك انني نقلت إلى وظيفة في بلاد الجزائر فجئت بزوجتي إلى فرنسا ووضعتها في حراسة امراة عجوزامينة تدعى

فكتورين كانت قد توفرت على تربيتي منذ صفري . وبعد عامين عرفت سوزان فعاشرتها معاشرة الأزواج و انجبت منها هؤلاء الأطفال الثلاثة النين رايتهم وجميع الناس يعتقدون أن سوزان هي زوجتي فهل اضحي بحياتها وكرامتها واقضي على مركزها في الهيئة الاجتماعية بإذاعة الحقيقة وتلويث سمعتنا بالاعتراف بعلاقتنا بهذه الماسي الجنونية الدامية ؟!

وصمت الرجل ففكر رينين لحظة ثم ساله:

- وما اسمها ؟ اعنى ما اسم زوجتك الشرعية ؟
  - -اسمها هرمانس .
- 'هرمانس' : أرايت أن اسمها يبدأ بحرف الهاء ؟
- هذا صحيح : لقد لاحظت ذلك عندما اوضحت انت وجهة نظرك ، وتذكرت في ذات الوقت انهامجنونة ، فرايت أن الادلة قوية ولم يبق عندي شك في أنها المرأة ذات المطرقة ، وهذا هو سبب أضطرابي ، وأنزعاجي .
- ولكن بم تعلل ارتكابها هذه الجرائم المخيفة ؟؟ . هل تعاني من محنتها كثيرا ؟!
- إنها عانت اشد الآلام فيما مضى. أما الآن فإنها لاتعاني كثيرا . كانت تتراءى لها دائما جثتا التوءمين اللنين هلكا امام عينيها .. ولم تكن الماساة تبرح ذهنها ليلا أو نهارا .. ففقدت نعمة النوم . فتصور هذا ااإنها لم يغمض لها جفن قط منذ هلك طفلاها .. وهذا الأرق الدائم هو في اعتقادي الدافع لها على ارتكاب جميع الجرائم ..
  - لست افهم الصلة بين الأرق والجريمة.
- انت لا تفهم .. لانك لست مجنونا.. ولان احدالايعلم ما يدور بخلدالمانين . ولكن ..ماالصلة بين الأرق والجريمة ؟؟ ففكر مسيو "فانو" لحظة ثم قال :

- حسنا .. ساوضح لك هذه الصلة على قدرما استطيع . لقد حدث ذات يوم منذ عامين ان مربيتي فيكتورين وجدتها نائمة لاول مرة منذ قتل التوعمان .. ولكنها كانت نائمة وبين يديها جثة كلب صغير خنقته باصابعها وقد تكرر هذا الحادث ثلاث مرات . فكانت فكتورين كلما جاءت بكلب لحراسة المنزل .. وجدته بعد يوم او أيام مخنوقا بجانب زوجتي النائمة .. وقد فهمت من ذلك أن عملية قتل الحيوان تحدث في نفسها من الانفعالات ما يخدر أعصابها . ويلقي بها في لجة النوم بعد هذا الأرق الطويل .. فعمدت إلى الكلاب تقتلها الواحد تلوالآخر . ولكن لم يخطر لناببال في اي وقت أن يزين لها جنونها قتل الادميين كما كانت تقتل الحيوانات ..

- وهل كان نومها يستمر طويلا؟

- نعم . كانت تنعم بالنوم ليالي عدة .. وفي اعتقادي ان الإرقام التي وجنت مسجلة امام اسماء الضحايا تدل على عدد الايام التي صور لها عقلها السقيم انها ستهنا فيها بالنوم العميق عقب ارتكاب الجريمة .

فهتف رينين:

-هذا مخيف .. هذا مخيف .. هلم بناإليها .

واندفع الاثنان نحو الباب .. ولكنهماما كادا يصلان إليه حتى دق جرس التليفون . تردد مسيو فانو لحظة .قال :

- إنها " فكتورين " تتكلم من هناك ...

- فكتورين ؟؟ مربيتك ؟؟

- نعم .. إنها تتصل بي تليفونياً في مثل هذه الساعة من كل يوم كي تنقل إلي أنباء زوجتي .. وتناول إحدى السماعتين .... وقدم السماعة الثانية إلى البرنس رينين . الذي راح يهمس في اننه بالاسللة التي يتعين عليه أن يلقيها على المربية . وفيما يلي نص الحديث:

- اهذه انت يا" فكتورين" ؟؟ كيف حالها ؟!
  - إنها على ما يرام ياسيدي
    - هل تنام نوما هادئا ..
- لقد كان نومها مضطربا في الايام الأخيرة ... واستولى عليها الأرق ليلة أمس فلم يغمض لها جفن .. ولاحظت عليها في صباح اليوم التجهم وعدم الاستقرار .
  - وماذا تفعل الآن ؟؟
    - إنها في غرفتها .
- انهبي إليها يا " فكتورين ".. ولازميها ولا تد عيها تغب عن نصرك .
  - هذا مستحيل يا سيدي .. لأنها اغلقت الباب من الداخل .
- كلا يا فكتورين .. لازميها . حطمي باب غرفتها وانخلي .. ساحضر حالا .. الو .. الو .

يا لله .. لقد قطعت المحالمة التليفونية. هلم بنا . ومرق الرجلان من الباب بسرعة البرق .. وهبطا السلم . حتى إذا نفذا إلى الخارج دفع "رينين" زميله إلى داخل السيارة وساله :

- این تقیم زوجتك ا؟
  - في (فيلا إفراي) .

فصاح رينين بسائق سيارته:

- اسرع يا" كليمان" ... إلى (فيلا إفراي) بسرعة البرق . ولما انطلقت بهما السيارة تنهب الأرض نهبا .. التفت رينين إلى مسيو فانو" وقال له:
- إنك حملت نفسك مسؤولية جسيمة يا سيدي ... لماذا تترك مخلوقة مفترسة كهذه المراة بعيدة عن الرقابة ؟؟

فلم يجب مسيو" فانو". كان ياسه.. وامتقاع وجهه.. وارتجاف بديه ...ليلا على ندمه واسفه ...غمغم بعد لحظة :

- إنها خدعتني يا سيدي .. كنت اراها دائما هادلة وبيعة ...

- وبعد ... فإنها كانت ولاتزال تقيم في احد المستشفيات. فهتف رينين :
  - في أحد المستشفيات !!! كيف استطاعت إذن ان ..
- إن المستشفى الذي تقيم فيه يتكون من عدة منازل صغيرة تفصل بينها حدائق مترامية والمنزل الصغير الذي تقيم فيه يقع في احد اركان الحديقة . وهو يتكون من الغرفة التي تقيم فيها " فيكتورين" . وغرفة زوجتي " هرمانس" . وهناك بعد ذلك غرفتان اخريان منعزبتان تطل نوافذ إحداهما على الحقول . وفي اعتقادي انها جعلت من الغرفة المطلة على الحقول سجنا لضحاياها .
  - والمركبة ؟ المركبة التي اعتادت أن تنقل فيها جثث قتلاها ؟
- إن اصطبل المستشفى حيث توجد المركبات والخيول قريب من منزل زوجتي ولاشك ان "هرمانس" اعتادت ان تلقي بالجثث من النافذة. ثم تشد احدالجياد إلى إحدى المركبات و تنطلق في مهمتها الليلية المخيفة .
  - والربية .. "فيكتورين " ...
  - إنها امراة متقدمة في السن ثقيلة السمع .
- ولكنها ترى سيدتها نهارا وهي تروح وتجيء وتعمل ... الا تعقد في وجود تواطؤ بين المراتين ؟؟
- كلا.. كلا .. انا واثق ان " فكتورين" قد خدعت مثلي بمظاهرهدوئها ودعتها.
- ولكن لا تنس أن " فكتورين " هي التي اتصلت بزوجتك تليفونيا بصدد الإعلان الذي نشرته في الصحف ...
- إن هرمانس تقرأ الصحف .. ولا أدرى مبلغ فهمها ١٨ تقرأ . ولكن من المؤكد أن الإعلان الذي نشرته الصحف لفت نظرها ... لانه يتضمن أسما يبدأ بحرف (الهاء) ... ولابد كذلك أنها علمت من فكتورين أننا نبحث عن طاهية . فطلبت إليها أن تتصل بنا

تليفونيا ..

- هذا كلام معقول .. لقد أرادت التعسة أن تمهد لفريسة جديدة تفتك بها بعد هورتنس .. ولكن ترى ما الطريقة الشيطانية التي اعتادت أن تجتنب بها النساء إلى حتوفهن ؟! وساد الصمت بين الرجلين بعد ذلك ، وكان رينين في أشد حالات القلق خوفا من أن يصل بعد فوات الوقت . راح يصيح بسائق السيارة :

- اسرم يا " كليمان " .. اسرع ،

ووصلت السيارة اخيرا إلى (فيلا إفراي) وجعل مسيو فانو يرشد السائق إلى طريق المستشفى .واخيرا وقفت السيارة أمام طائفة من المنازل متفرقة وسط حديقة مترامية الأطراف وهناك اشار مسيو فانو إلى نافذة تطل على الحقول وقال بصوت أجش:

- ها هي ذي نافذة إحدى الغرفتين المنعزلتين . وكان ارتفاع النافذة عن الأرض لا يزيد على متر واحد . قال رينين :
- ولكني ازى بالنافذة قضباناحديدية .. فكيف تستطيع زوجتك الخروج والدخول من بين القضبان .
- لا بد أن في استطاعتهارفع قضيبين أو أكثر فاقترب ريئين من الثافذة . وفحصها وقال:
- هذا صحيح . يوجد قضيبان متحركان يمكن إزالتهما بسهولة. قال ذلك .

وراح يمالج القضيبين حتى ازالهما ثم وثب إلى النافذة . ومنها إلى الغرفة وتبعه مسيو "فانو" عن كثب .

وما كاد الرجلان يستقران داخل الغرفة حتى وقعت ابصارهما في احد اركانها على امراتين إحداهما معدة على وسادة كبيرة . والأخرى جالسة بالقرب منها . هتف مسيو " فانو"

- هاهما ..

وراى رينين صاحبته "هورتنس" ممدة على الوسادة، وقد شد وثاقها . وراى بيد المراة المجنونة تلك المطرقة المخيفة التي

جعلت منها سلاحها في ارتكاب جرائمها وراتهما المجنونة فنهضت واقفة وراحت تحملق في فزع . فمد رينين يده في جيبه واخرج مسسه بسرعة البرق.

هتف مسيو "فانو" متوسلا:

- استحلفك بالله الا تطلق عليها الرصاص .. فاجابه ' رينين':

- إننى لا أتريد لحظة متى قضت الضرورة بإطلاق النار.. وما كاد يفرغ من كلامه .. حتى راى المجنونة تنظر إليه في فزم .. وتهم بالانقضاض عليه . اطلق عليها النار في غير تردد .. قاصدا إرهابها لا قتلها .. قمرت الرصاصة بالقرب منها .. ولكنها لم تصبها .. وانتهز فرصة الذعر الذي استولى عليها .. فهجم عليها .. ولكنها ارسلت صرحة مدوية .. وفتحت الباب وإندفعت منه إلى الخارج .فتبعها " رينين والمسس لايزال في يده استعدادا للطوارئ وشعرت به المجنونة فراحت ترسل صيحات عالية اشفق 'رينين' أن تحدث ضجة في المستشفى وتؤدي إلى الفضيحة التي يريد الجميع اجتنابها مهما كلفهم نلك .. فانقض على المجنونة وحملها بين ساعديه كما يحمل طفلا صفيرا .. ووضع يده على فمها ليمنعها من الصراخ .. وعاديها إلى حيث كان زوجها . بيد أنها تمكنت من أصابع بده فعضتها عضة حعلته يصرخ متالما افلتها على الرغم منه ... .. فاندفعت نحو الخارج .. وطاشت البقية الباقية من عقلها بتاثير الخوف والهلع .. وظلت تتلفت خلفها وهي تعدو خوفا من مطاريبها وكانت النتيجة أن ارتطم راسها باحد الإبواب ارتطاما شديدا .. فسقطت على الأرض لاتعى... ولم يعبا بها رينين وصاحبه . بل كان كل اهتمامهما موجها إلى هورتنس" .. فالصق " رينين إننه فوق صدرها واستمع إلى دقات قلبها وتهلل وجهه بشراحين وجدها على قيد الحياة كانت في حالة إغماء شديد فاسرع إلى وثاقها فحله . وراح يفرك صدغيها بسرعة حتى افاقت وفتحت عينيها . اجالت الطرف حولها ببطء . واستقرت عيناها على وجه "رينين" ومرت على شفتيها ابتسامة طفيفة .

غمغمت تقول :

- كنت انتظرك بفروغ صبرولم اقطع الأمل في النجاة واغمي عليهامرة اخرى ..

حملها 'رينين' بين ساعديه . وهم بالخروج . ومر في طريقه بمسيو 'فانو' والعجوز' فكتورين .' كانا جاثيين بالقرب من المجنونة الآثمة . ثم ما لبث مسيو' فانو' أن نهض واقفا . وخلع قبعته . ولاحظ 'رينين' ذلك فساله بصوت خافت:

- ماذا بها ؟؟

فأجاب (فانو) في شيء من الذعر والأسى:

- إنها ماتت . كانت الصدمة شديدة ولابد انها احدثت نزيفا في المخ .

وقد استردت 'هورتنس' صحتها بسرعة وانتهز البرنس' رينين' فرصة زيارته لها في اليوم التالي . وسالها في لباقة عن الظروف التي جمعت بينها وبين تلك المجنونة فاجابت .

- الأمر سهل غاية السهولة . فانت تعلم أن زوجي مصاب بضعف في قواد العقلية . وأنه يعالج في مستشفى (فيلا إفراي) وأنا أزوره خلسة من وقت إلى آخر .. وفي اليوم الذي تواعدنا فيه على اللقاء ... خطر لي أن أزوره .. فكتبت إليك رسالة اعتذر فيهاعن عدم الحضور . ولكني نسيت هذه الرسالة في حقيبتي .. ولم أبعث بها إليك

وقد قصدت إلى (فيلا إفراي) وكنت قد قابلت هذه المراة التعسة قبل ذلك وتحدثت إليها فلما رايتها في ذلك اليوم اشارت إلي من نافذتها وطلبت إلي أن ازورها .و لكني لم اكد ادخل .. حتى انقضت على . وكان هجومها فجائيا . فلم اتمكن من الدفاع

عن نفسي .. بل ولم اتمكن من الصياح والاستفائة .. وقد شدت وثاقي والقت بي في غرفة خالية . ومنعت عني الطعام .. واكنها كانت فيما عدا نلك تعاملني بالحسنى . ثم ابتسمت وضغطت على يد رينين . وغمفمت :

- ولكنى كنت واثقة من انك ستخف إلى نجدتي .

\* \* \*

## البرنس ... أرسين لوبين

غادر مفتش البوليس (بيشو) قطار (دنجون) عند محطة جيريه واستاجر في الحال مركبة قصد بها إلى مدينة (مازوريخ) وهي مدينة صغيرة .. ولكنها تعتبر من اقدم المدن في وسط فرنسا . وقد وقفت به المركبة امام قصر داليسكار فخف الخدم لاستقباله وما هي إلا لحظة حتى اقبل عليه مسيو جورج كازيفون صاحب القصر وهو رجل متوسط القامة في نحو الاربعين من عمره مشهور بانه من اغنى اهل الناحية . وان له صلة وثيقة بكثير من الساسة ... والعظماء .

كان قصر 'داليسكار العتيق يتالف من بناءين مستقلين .. يفصل بينهما جدار قديم متهدم يبلغ ارتفاعه ٥/١ إلى ٨ را متر.... وكان لأضخم البناءين برج عظيم وشرفة واسعة بديعة تطل على الحديقة المترامية التي تتخلل أبنية القصر وتحيط به ... وتشرف على القناة العميقة التي تقسم هذه الحديقة إلى شطرين .. وقد طلب المفتش 'بيشو' إلى' جورج كازيفون' أن يذهب به في الحال إلى المكان الذي لقي فيه 'داليسكار' حتفه ... فقصد به مسيو' كازيفون' إلى القناة . وإشار إلى الصخرة التي وجدت عندها جثة الكونت الشاب . وقال إن الجثة وجدت في الساعة السادسة صباحاً منذ ستة أيام ممددة فوق الصخرة . وليس بها من إصابات اخرى غير جرح في الراس من تاثير السقوط على تلك الصخرة .. ثم اشار جرح في الراس من تاثير السقوط على تلك الصخرة .. ثم اشار خرح في الراس من تاثير السقوط على تلك الصخرة .. ثم اشار خرح في الراس من تاثير السقوط على تلك المحذرة .. ثم اشار ألى غصن محطم معلى من شجرة مرتفعة باسقة .. وقال: إن خصن محطم معلى من شجرة مرتفعة باسقة .. وقال: إن الشاب تسلق الشجرة بغير شك .. ولكن الغصن لم يحتمل ثقله فتداعى ... وسقط الفتى في الماء ... وسقط الفتى في الماء ... وسقط الفتى منها . فالكونت

ولكن راسه ارتطم في تلك الصخرة .. فحدثت الوفاة . ساله " سشو" :

- ولكن ماذا كان الكونت الشاب يفعل فوق تلك الشجرة ؟؟
-اعتقد انه اراد ان يلقي على الجناح الثاني من القصر نظرة
عامة شاملة . لأن ذلك الجناح هو مهد اسرة داليسكار ".
وصمت مسيو كازيفون لحظة ثم عاد فاستطرد :

- ولعلك يا سيدي المفتش لست في حاجةإلى أن أقول لك إنني الذي طلبت إلى إدارة الأمن العام أن تبعث إلينا باحد رجالها لتحقيق هذا الحادث بصفة قاطعة . فالحادث وقع بالقضاء والقدر كما تدل على ذلك جميع الشواهد .. ولكن السنة السوء كثيرة.

وقد راجت في الايام الاخيرة إشاعات سيئة مزعجة . فاردت أن اضع حدا لها . بوضع الأمر بين ايدي رجال البوليس ولذلك ارجوك يا سيدى ان تقوم بمهمة التحقيق على الوجه الاكمل . وان تستجوب بصغة خاصة الانسة واليزابيث داليسكار شقيقة الشاب الذي لقي مصرعه فوق هذه الصخرة . ولم يضع بيشو الوقت هباء . فدار بالقصر مرة اخرى . وتفقد غرفه ثم قصد إلى الموت المدينة حيث استجوب من راى ضرورة استجوابهم . وزارائقس . وتناول طعام الفداء في المطعم . وعاد إلى القصر في الساعة النانية . وقصد إلى الجناح الذي تقيم به الانسة واليزابيث داليسكار وطلب ان تسمح بمقابلته . وذهبت به إحدى الخادمات إلى غرفة الانسة واليسكار . . فوجدها هناك تتحدث مع شاب طويل القامة . . نحيفها .. لم يلق باله اول الأمر إلى ذلك مع شاب طويل القامة .. نحيفها .. لم يلق باله اول الأمر إلى ذلك الشاب بل قصد توا إلى الفتاة وقدم إليها نفسه . وقال لها باختصار إنه مكلف بإجراء تحقيق في حادث وفاة الكونت وجان السكار . ولما فرغ بيشو من كلامه .. اجابته الفتاة :

- إنني على استعداد للإجابة عن أسئلتك يا سيدي .. ولكن

دعني قبل كل شيء اقدم إليك هذا الصديق .. فهو مثلك على استعداد للتغلفل في هذه القضية حتى اعماقها .. وقدمت كلا من الرجلين إلى الآخر بقولها .

- البرنس 'سيرج رينين' .مسيو .. مسيو .. ما اسمك ياسيدي؟! أه.. مسيو' بيشو' .. مفتش البوليس . فرفع 'بيشو عينيه إلى وجه البرنس 'رينين' .. وبسط إليه في ذات الوقت يده .. ولكن لم يكد يستقر بصره على وجه البرنس ويرى الابتسامة الطفيفة التي تلاعبت على اركان شفتيه .. حتى سقطت يده إلى جنبه . وراح يحدق نحو 'رينين' بحدة .. بيد أن هذا تقدم بسرعة ولباقة .. وتناول يد ' بيشو' وهزها بشدة وهو يقول:

- إنني سعيد بمقابلتك يا مسيو .. يا مسيو 'بيشو '... وفتح 'بيشو' فمه ليتكلم .. وتحركت شفتاه ولكن لم يصدر منهما صوت. ولا حظ في الحال أن ' اليزابيث داليسكار ' تنظر إليه كانما ادهشها جموده .. فغمغم قائلا:

- الم ... الم نتقابل في مكان آخريا سيدي البرنس؟

فاجاب "رينين في ادب:

- لا انكر انه كان لي شرف مقابلتك ياسيدي .. وإنا سعيد بهذه الفرصة التي اتاحت لي التعرف بانشط مفتشي بوليس باريس

قالت واليزابيث:

- لقد علمت صديقتي " هورتنس دانيل " بنبا الفاجعة التي نزلت بنا . فبعثت إلي بخطيبها البرنس " رينين" لتعزيتي ومعاونتي في محنتي .. وهنا التفت " رينين" إلى "بيشو" وقال له :

- إنك تحسن صنعا ياسيدي إذا بدأت التحقيق باستجواب الأنسة 'داليسكار' .. فإنها نكرت لي اشياء اعتقد انها جد خطيرة . قالت الفتاة :

- إنني في الحق كنت اوثر الصمت . ولكن إذا كان لابد من الكلام فإنني على استعداد لأن اتكلم .
  - قولي له يا أنسة في أية ساعة رأيت أخاك أخر مرة ؟!
- إنني رأيته لآخرمرة في الساعة العاشرة مساء . اي بعد العشاء وكان سعيدا طروبا كعادته .
  - هل خرج من القصر ليلا؟!
- كلا بل خرج قبل الفجر بقليل . أي حوالي منتصف الساعة الرابعة صباحا . وقد سمعت خادمتنا العجوز وقع خطواته .
  - هل كنت تعلمين اين ينوي الذهاب ؟!
- إنه قال لي في المساء إن في نيته الخروج إلى المقصورة . وصيد السمك من القناة . والواقع أن صيد السمك كان أحب أنواع التسلمة إليه .
- وإذن فانت لا تعلمين شيئا عما حدث في المدة بين منتصف الساعة الرابعة . والوقت الذي اكتشفت فيه الحثة ؟!
- كل ما اعلمه انني سمعت طلقا ناريا في الساعة السادسة والربع.

لقد قيل لي: إن كثيرين سمعوا هذا الطلق الناري ولكن من المحتمل ان يكون احد لصوص الصيد قد اطلق النار على ارنب بري من الأرانب التي تحفل بها هذه المنطقة

- ذلك ماخطر لي ... ولكني مع ذلك شعرت بقلق شديد ...
   فنهضت من فراشي وارتديت ثيابي .
- ولاشك ان هذا الطلق الناري لم تكن له اية صلة بالحادث الذي وقع الخيك .. بدليل ان الكشف الطبي لم يثبت وجود اثر رصاصة في الجثة ..

فترددت الفتاة و لاحظ "رينين" ترددها فقال لها .

- اجيبي .. ارجو ان تجيبي .
- مهما كان تقرير الطبيب الشرعي .. فانا واثقة أن الصلة

بين الرصاصة والحابث لاشك قيها .

- 99 1314 -
- لانه لا يمكن ان يكون للحادث اي تفسير آخر .
  - القضاء والقدر.
- كلا .. إن الحادث لم يقع بالقضاء والقدر .. فشقيقي جان كان بارعا في تسلق الأشجار .. ثم إنه كان رغم حداثة سنه على جانب عظيم من الرزانة .. ولم يحدث قط انه عرض حياته للخطر بتسلق احد الأغصان الضعيفة .
  - ولكن الغصن المحطم لايزال على حاله .
  - ليس هناك ما يثبت أن الفصن تحطم تحت ثقله .
    - إذن فانت ترين يا أنسة أن في الأمر جريمة ؟!
      - نعم .
      - قيل لي أنك تتهمين بعضهم ..
        - نعم .

فنظر 'رينين' نحو ' بيشو ' بشيء من الخبث وقال :

- في هذه الحالة يتعين على المفتش بيشو أن يسالك عن الدليل الذي تقيمين عليه هذا الاتهام . ففكرت الفتاة لحظة .. وبدا للرجلين أن هناك أشياء يؤلمها أن تذكرها .. بيد أنها حزمت رأيها أخر الأمر وقالت :
- ساتكلم بصراحة ياسيدي .. ولكي يكون حديثي واضحا .. يجب ان اعود إلى حادث وقع منذ عشرين سنة . فقد حدث في ذلك العهد ان اضاع ابي كل ثروته .. بسبب جريمة تزوير و اختلاس ارتكبها احد مسجلي العقود . واضطر ابي في تلك الحالة إلى ان يلجأ إلى احد الاغنياء المعروفين في هذه المدينة . فاقرضه هذا الغني مائتي الف فرنك واشترط أن يصبح هذا القصر والاراضي المحيطة به ملكا له إذا لم يتم سداد المبلغ بعد خمسة أعوام .

- هل كان ذلك الثري والد مسيو "جورج كازيفون" ؟ .
  - هل كان يهمه الإستيلاء على هذا القصير؟؟
- نعم .. وقد حاول مرارا أن يبتاعه فلما توفي والدي بالسكتة المخية بعد أربعة أعوام وأحد عشر شهرا من إبرام صفقة القرض.

اخطر نلك الغني عمنا والوصى علينا بانه لم يبق امامنا غير شهر واحد اسداد المبلغ وإلاتعين علينا إخلاء القصر

ولم يكن والدي قد خلف مالا . فطربوني مع اخي 'چان' من القصر وكان عمي يملك هذا البناء الصفير .. فاواني عنده .. ولكنه توفي بعد اشهر قلائل .. كما توفي على اثره والد مسيو 'جورج كازيفون'

وكان "رينين" وبيشو" قد أصفيا بانتباه إلى هذه القصة . فقال الأول :

- يخيل إلي أن مسيو" بيشو" لا يرى صلة بين هذه القصة . وحادث مصرع" جان داليسكار". نظرت" إليزابيث" إلى مفتش البوليس بمزيج من الدهشة والاجتقار واستطريت:
- القمت مع اخي جان في هذا البناء الصغير الذي انشاه اسلافنا وقد الم جان أن يفلت زمام القصرمن ايدينا .. وكان الله يزداد كلما كبر وترعرع . كان جان شديد الشغف بالعمل إلى جانب ولعه بالأعاب الرياضية . وكان ينتهز فرصة فراغه المحص أوراق الاسرة ودفاترها . ومخلفات ابي واجدادي . وقد جدث انه عثر في احد الكتب على ورقة كان أبي يسجل عليها حساباته في الأعوام الأخيرة وقد وجد برفقة هذه الورقة وثبقة من احد المصارف .. تثبت أن أبي ادخر سرا في ذلك المصرف مبلغ مالتي المصارف .. تقصدت مع أخي إلى ذلك المصرف . ولكن قبل لنا هناك إن والدي سحب هذا المبلغ قبل اسبوع من وفاته . وهو

بالضبط المبلغ الذي كان يتعين عليه ان يدفعه بعد ايام لسداد دينه .. وإنقاذ قصره و املاكه .

- أعتقد نلك .
- لماذا لم يدفع دينه إذن؟؟
  - Y lala .
- اتعتقدين أن والدك وضع هذا المبلغ في مخبأ ما ؟
  - نعم ..
    - این ۶۶

فقدمت الفتاة إلى رينين و بيشو دفترا صغيرا يتكون من عشرين صفحة قد سجلت عليها ارقام عديدة .. وأشارت إلى رسم في الصفحة الأخيرة من هذا الدفتر وقالت:

- الجواب عن هذا السؤال يجب ان يكون هنا .. وكان الرسم يمثل ثلاثة ارباع دائرة بداخلها نصف دائرة اصغر منها . وقد قسم نصف الدائرة بخطين وضع بينهما صليب .

سالها "رينين".

- ما معنى هذا الرسم ؟!

- إننا قضينازمنا طويلا في معالجة هذا السر. إلى أن لاحظ أخي " جان" أن الرسم يمثل القصر الكبير . وأن الخطين المتقاطعين يمثلان دهليزين من دهاليز القصر .

فقال "رينين":

- أما علامة الصليب فتمثل البرج الذي أخفى فيه الكونت داليسكار الكبير مبلغ المائتي الف فرنك استعدادا لدفعها لدائنه في اليوم المقرر اليس كذلك؟

– بلی ۔

ففكر "رينين" لحظة . وراح يفحص ذلك الرسم بعناية . ثم قال:

- هذا ممكن .. نعم. من المحتمل ان يكون والدك قد اخفى المبلغ

في هذا المكان .. ولكن الموت فاجاه فبل ان يتمكن من إخطار احد بالمكان الذي اخفى فيه المبلغ .

ولكن إذا صح هذا فإنه كان يكفي ان تخطري مسيو جورج كازيفون بالحقيقة .. وتطلبي إليه الترخيص لك بالصعود إلى برج قصره والبحث هناك عن اموال ابيك .

- ذلك ما فعلناه .. وعلى الرغم من ان العلاقات بيننا وبين مسيو كازيفون كانت فاترة ... فإنه استقبلنا بلطف . ولكن كيف كان يمكن الصعود إلى البرج بعد إذ تهدم السلم المؤدي إليه ؟

قال لنا مسيو " كازيفون " إن السلم انهار منذ مدة .. وان إعادة بنائه تكلفنا كثيرا ..

- هل أحبك مسيو كازيفون . وطلب إليك أن تقترني به؟ .. فاحمرت وجنتا الفتاة وأجانت :

- نعم ولكني رفضت . فنقم علينا بسببب هذا الرفض وساءت معاملته لنا . وحظر على اخي دخول ارضه وقصره والقيام باية محاولة للوصول إلى البرج . بيد أن أخي لم يقطع الأمل كان في نيته الحصول على المبلغ مهما كلفه نلك لكي يبتاع بعض الأملاك التي فقدناها ثم لكي يعد لي باثنة (دوطة) تساعدني على الزواج وقد قام بمحاولات كثيرة للوصول إلى البرج رغم رفض مسيو كازيفون . بيد أن فشله المتوالي لم يدخل الياس على نفسه .

وقد فكر اخي في صنع سلم من الحبال يشد إلى حافة البرج بواسطة خطاف قوي . واعد لهذا الغرض بالفعل قطعة من الحبل يربو طولها على الستين مترا .

فسالها البرنس "رينين" بقوله:

- هل تعتقدين بصفة نهائية ان اخاك قتل وهو يقوم بمحاولة جديدة للوصول إلى البرج حيث يعتقد بوجود مال ابيه؟
- نعم والدليل اننا لم نعثر على اثر لقطعة الحبل التي اعدهالمغامرته.

- وما الدليل على أن أحاك قتل ا؟
- الطلق الناري . وفي اعتقادي ان 'جورج كازيفون' فاجا اخي وهو يحاول الوصول إلى برج القصر فاطلق عليه الزصاص .

فصاح "رينين" :

- اتعتقدین ان مسیو " کازیفون " من الرجال النین یقدمون علی ارتکاب الجرائم؟!
- نعم . اعتقد ذلك .. إنه رجل شديد الاندفاع .. تصيبه في بعض الاحيان نوبات تسوقه إلى شتى ضروب العنف والقسوة..
- ولكن ما غرضه من إطلاق النار على اخيك؟ اهو للاستلثار بالمبلغ الذي كان اخوك يعتقد بوجوده؟
- لاعلم لي بذلك . ولا بالطريقة التي ارتكبت بها الجريمة ، لأن فحص الجثة لم يثبت وجود اي اثر من اثار العنف .
- بيد أن ذلك لا يمنعني من القول بأن ثقتي في وجهة نظري لاحدلها

## فقال " رينين" في لطف:

- ولكن يجب ان تعترفي بان اتهاماتك لا تقوم على غير الريبة . والشعور الشخصي لاعلى الوقائع والادلة الحسية . وهذا لايكفي من الناحية القانونية ولا يبعد في هذه الحالة ان يقاضيك مسيو كازيفون " بتهمة القذف في حقه . اليس كذلك يا مسيو " بيشو؟! فنهضت "إليزابيث" وهي تقول :
- لا يهمني ان يسوقني إلى القضاء .. إنني لم اقل ما قلت بقصد الانتقام لاخي المسكين الذي لن يرد عليه عقاب الجاني نعمة الحياة .. ولكني قلت مااعتقد انه الحقيقة . وصمتت لحظة .. ثم عادت فاستطردت : ولكن كن على يقين ياسيدي من انه سيلزم الصمت . وانتهت المقابلة عند هذا .. فقال " رينين" وهو يستانن في الانصراف :
- أرجو المعذرة يا انسة إذا كنت قد اثقلت عليك بالأسئلة .. ولكن

اطمئني إلى ان مسيو ' بيشو' سوف لا يدخر وسعا للوصول إلى الحقيقة .. إني تشرفت اليوم بمعرفته لأول مرة .. ولكني سمعت وقرات عنه في الصحف الشيء الكثير.

وحياها وانصرف .. وحدًا 'بيشو' حدوه .. ولحق به عند الباب الخارجي .. وناداه بقوله :

- سيدي -
  - -- نعم .
- -لي سؤال احب ان القيه عليك .. وارجو المعذرة عن إلحاحي هل انت واثق اننا لم نلتق قبلا ؟؟

فابتسم البرنس رينين واجاب:

- إذا كنت واثقا من اننا تقابلنا قبل الآن .. كان ذلك اصح لانني في الواقع مصاب بضعف الذاكرة .. ولكن حدثني يا مسيو بيشو .. الا ترى معي ان في اقوال الانسة داليسكار ما يصلح اساسا للبحث والاستقصاء ؟ إنني اشعر وإن بدا لك ذلك مستحيلا ان شقيقها استطاع بطريقة ما ان يصل إلى البرج في تلك الليلة . انا واثق من ذلك .. ولكن المسالة الآن . هي كيف استطاع هذا الشاب وباية معجزة تمكن خلال ساعتين من ان يجد وسيلة للصعود إلى البرج فينفذ خطته. ويصعد . ثم يهبط .. ويهوي في الفضاء .. بتاثير طلق ناري لم يصبه ؟

وصمت البرنس لحظة . ثم عاد يغمغم كانه يحدث نفسه:

- نعم .. طلق ناري لم يصبه .. وتقابل 'بيشو' و' رينين' في مطعم القرية حيث تناولا طعام العشاء منفردين وتقابلا في هذا المطعم في مواقيت الطعام في اليومين التاليين.

وكان بيشو يقضي وقته في عمل التحريات والاستعلامات .. اما رينين فراح يطوف بالقصر وحديقته و بالبناء الصغير الذي تقيم فيه الانسة إليزابث داليسكار وإذا ادركه الملل عمد إلى صيد السمك او إلى التدخين بمعزل عن سائر الناس . وفي اليوم

الثالث قصد " رينين" إلى مدينة " جيريه" حيث توجد المحطة. وقد ذهب إلى هناك بهيئة الرجل الذي يعرف غرضه حق المعرفة . وفي اليوم الرابع تقابل مع " بيشو" في المطعم فقال له هذا :

- لقد فرغت من التحقيق . فاجاب " رينين" :
- وانا كذلك قد جمعت .. طائفة من المعلومات تهم الآنسة إليزابيث التي هي من اقدم اصدقاء خطيبتي . ومن زميلاتها في عهد الدراسة .
  - إن في نيتي أن أعود إلى باريس الليلة .
  - وأنا كذلك .. وإذا شئت فإنني اصطحبك معى في سيارتي .
- حسنا ولكني على موعد مع مسيو 'جورج كازيفون 'بعد ثلاثة ارباع الساعة.
- إنن فسالحق بك هناك . لانني سلمت التجوال في هذه المنطقة .

وافترق الاثنان وقصد رينين لتوه إلى القصر ، وقام بجولة في الحديقة ثم بعث إلى جورج كازيفون ببطاقة عليها هذه الكلمات:

## " سيرج رينين" مساعد المفتش "بيشو"

وقد كتب البرنس "رينين السطر الثاني بخطه فاستقبله كازيفون في الحال في غرفة واسعة تزين جدرانها رؤ وس الوعول التي اصطادها رب القصر ، وطائفة كبيرة من بنادق الصيد . وبعض الشهادات والجوائز التي تشهد لـ كازيفون بالبراعة في الصيد وإصابة الهدف .

قال رينين محدثا صاحب القصر:

- لقد تواعدت مع المفتش بيشو على اللقاء عندك .. إننا قمنا
   معا بالتحقيق وسنرحل معا . فساله " كازيفون ":
  - وما راي المفتش بيشو " في القضية ؟
- رايه قاطع في أن الحادث وقع بالقضاء والقدر .. أما الإشاعات الأخرى فليست لها أية قيمة .

واقوال الأنسة " إليزابيث داليسكار "؟

- من راي المفتش "بيشو" ان هذه الأنسة لاتزال متاثرة بالفاجعة التي نزلت بها وان اقوالها لا تقوم على اساس ولاتنهض كدليل مادي امام التحقيق الدقيق .
  - وهل هذا هو رايك كنلك يا مسيو "رينين"؟
- نعم ياسيدي وانا في الواقع لست إلامساعدا متواضعا للمفتش بيشو: ورايي لايمكن أن يختلف عن رايه

واخذ 'رينين' يتامل مجموعة الأسلحة المعروضة على جدران الغرفة فقال 'كازيفون':

- إنها مجموعة بديعة .. اليس كذلك ؟
  - بلي .
  - هل انت من هواة جمع الأسلحة ؟
- نعم .. وانا شديد الإعجاب بهذه المجموعة وبهذه الشهادات

والجوائز التي تثبت براعتك في إصابة الهدف لقد اكدلي القوم في (جيريه) انك ابرع من يصيب الهدف في هذه المنطقة كلها .

- هل يتكلمون في (جيريه) عن الحادث؟
- عن حادث مصرع الكونت "جان داليسكار" ؟ كلا .. لم اسمع احدا يتحدث في هذا اما براعتك في إصابة الهدف فإنها مضرب الإمثال في كل مكان .
  - وتناول بندقية .. وفحصها .. فقال له " كازيفون " :
  - كن على حدر . فهذه بندقية ميدان . وبها رصاصتان
    - وفيم تستخدمها ؟ لمقاومة الاشقياء واللصوص ؟ !
      - بل لطاردة لصوص الصيد.
  - يا لله ا هل تجدالشجاعة على قتل أحد هؤلام اللصوص يامسيو
     كازيفون ؟ ا فابتسم الرجل واجاب :
  - إنني اقنع بإطلاق رصاصة على ساق اللص فاعجزه عن الحركة بقية حياته!
  - وهل تطلق الرصاص من هذه النافذة ؟! قال ذلك وصوب فوهة البندقية من النافذة ثم ما لبث أن . هتف :
  - انظر إن الإنسان يستطيع أن يرى من هنا بيت الأنسة إليزابيث داليسكار " رغم الأشجار الكثيفة المتعانقة التي تحجبه.
    - إنك لا ترى من هذا المنزل شيئا كثيرا .
  - هذا صحيح .اترى تلك الزهرة الصفراء الواقعة عند سور الحديقة ؟

ورفع البندقية إلى كتفه في الحال . واطلقها بسرعة . فاصابت القنيفة الزهرة الصفراء واسقطتها .

فابتسم كازيفون ولكنه قال لنفسه : ترى ماذا يبغي هذا الفضولي من إحداث كل هذه الضجة .

ساله ' رينين ':

- إن خدم القصر يقيمون في جناح متطرف اليس كذلك؟ إ ذن لا

يسمعون مايقع هنا ... يا لله ! .. إنني شديد الأسف لانني اطلقت هذه الرصاصة فهي تذكر الأنسة داليسكار بفجيعتها في اخيها فانتسم كاريفون وقال:

- الا تزال الأنسة \* إليزابيث \* تصر على أن هناك صلة بين الطلق الناري وحادث أخيها \* ؟!

- بلي .
- ولكن .. بم تثبت وجود هذه الصلة ؟
- كما اثبت نلك بنفسي الآن . فالواقع انه إذا اراد شخص ان يصل إلى برج هذا القصر بواسطة حبل او سلم من الحبال ممتد بين قمة البرج . وغصن إحدى اشجار الحديقة . فإن في مقدور الإنسان ان يقتل هذا الشخص برصاصة يطلقها عليه من نافذة هذه الغرفة .
  - ولكن شقيقها مات بسبب سقوطه . لا برصاصة بندقية .
- ربما كان سقوطه ناجما عن انقطاع الحبل مثلا برصاصة بندقية فنظر كازيفون إلى ' رينين ' متجهما' . وقال:
- لم اكن اعلم أن الأنسة "داليسكان" توجه إليّ التهمة بهذه الصراحة والدقة.
  - نعم .. إن الاتهام صريح .

وهنا شعر "كازيفون" أن الحديث من جانب "رينين" قد اتخذ صيفة الهجوم والإحراج وانه اصبح لزاما عليه أن يدافع عن نفسه . اعتدل في مكانه فجاة وسال:

- وماذا تقول الأنسة في تعليل محاولة اخيهاالدخول إلى برج القصر؟
- تقول في تعليل ذلك إنه اراد الاستيلاء على مبلغ مائتي الف فرنك كان والدهما قداخفاه في برج القصر . كما يدل على ذلك الرسم التخطيطي الذي حملاه إليك .. عندما طلبا منك ان تسمح لهما بالبحث في البرج

فقلب " كازيفون " شفته باحتقار وقال :

- لقد كنت اعتقد منذ البداية ان حكاية هذا المبلغ هي حديث خرافة . لانه إذا صح وكان ، والدهما يملك هذا المبلغ . فلماذا عمد إلى إخفائه بدلا من ان يدفعه إلى ابي . ويتخلص بنلك من بيونه ؟

- هذا الاعتراض وجيه وجدير بالاعتبار . اللهم إلاإذا افترضنا أن المبلغ المخبوء لم يكن نقدا ..
  - وماذا كان إذن؟
- هذا ما أجهله . إن المسالة لا تتعدى مجرد الظن والتخمين . فهر "جورج كازيفون" كتفيه وقال :
- كن على يقين من أن وليزابيث و جان داليسكار قد قلبا جميع النظريات والغروض على وجوهها .
  - ومن يدري؟ أضف إلى ذلك أنهما ليسا من رجال البوليس المحترفين مثلي.
- مهما كنت محترفا . فإنك لا تستطيع ان تخلق شيئا من لا شيء .
- بل إن الإنسان يستطيع نلك في بعض الاحيان وبهذه المناسبة هل تعرف مسيو (كريوم) متعهد بيع الصحف في محطة (جيريه) والذي كان في أحد الأيام موظف حسابات في مصانعكم؟
  - بالتاكيد اعرفه حق المعرفة . وهو رجل رضي الخلق . فقال "رينين":
- إن هذا الرجل يزعم أن والد " إليزابيث" وجان داليسكار" زاراكم في يوم ثبت أنه اليوم التالي للتاريخ الذي سحب فيه مبلغ المائتي الف فرنك من البنك .
  - وهذا معناه ؟:
- الا يدعو هذا إلى الظن بأن مبلغ المائتي الف فرنك دفع إلى

والدك خلال هذه الزيارة . وأن الذي خبىء في برج القصر هو إيصال استلام المبلغ . لا المبلغ ذاته ؟! فوثب " كازيفون " من مكانه وصاح :

- ولكن هل تقدر خطورة هذا القول ياسيدي؟! ألا تشعر بأنه يتضمن مساسا بكرامة أبى وتلطيخا لذكراه؟!

- وكيف ذلك ؟

- إذا كان ابي قد قبض هذا المبلغ فإنه ماكان يتردد قطعا في إعلان ذلك بكل إخلاص ونزاهة .

-ولماذا ؟ إنه لم يكن ملزمابإعلان استرداده مبلغا كهذا أقرضه بصفة خاصة. وشخصية بحتة .

فضرب ' جورج كازيفون ' الطاولة التي امامه بقبضة يده وصاح:

إذا كان أبي قد استرد نقوده فمن المستحيل أن يطالب بها
 مرة أخرى بعد وفاة مدينه .. فقال " رينين" ببساطة :

- ولكنه فعل ذلك للأسف الشديد .

- هذا كلام حمق وجنون ياسيدي يجب ان تحكم العقل والمنطق قبل ان تتورط في مثل هذه التصريحات الخطيرة الاننا إذا فرضنا ان ابي كان من فساد الذمة بحيث تطوع له نفسه ان يطالب بمبلغ اخذه فعلا - وهو ما انفيه بكل قوة - فإنه كان يجب ان يخشى ظهور إيصال الاستلام اليس كذلك ؟

فقال وينين بقلة اكتراث:

- ربما كان قد اتصل به بطريقة ما أن أحدا من ورثة المدين لا يعلم بأن المبلغ دفع ويان هناك إيصالا بالاستلام .. وقد قيل لي إنه كان شفوفا بهذا القصر . ويود الاستيلاء عليه مهما كلفه ذلك . فلا يبعد إذن أن يكون طمعه في هذا القصر قد أغراه بما فعل .

وشعر 'جورج كازيفون' أن محدثه يتهم والده صراحة

بالنصب والاحتيال . وخراب النمة . واكل اموال اليتامى .. فامتقع لونه . ولوح بقبضة يده في وجه نلك الموظف الصغير الحقير الذي راح يلوث سمعة أبيه بهذه السهولة والقحة ، وصرخ :

– انني احظر عليك التحدث بمثل هذا الكلام . إنك ترسل الكلام على عواهنه دون ان تميز معناه .

- أرسل الكلام على عواهنه ١٤ كلا أؤكد ، لك انني ازن كل كلمة قبل أن انطق بها . وإنني لم انطق حتى الآن بغير الصدق فصاح كازيفون : - هذا كذب وبهتان .. وانت لاتملك اي دليل على صحة ما تقول وإذا كنت تعتقد أن الدليل على جرم أبي موجود في البرج .. فهلم بنا إليه في التو واللحظة لنقطع الشك باليقين .

- لقد صعد "جان داليسكار إلى قمة البرج.

- وهذا كنب .. فانا اتحدى اي كائن يزعم ان في إمكانه الوصول في ساعتين إلى قمة برج يربو ارتفاعه على الثلاثين مترا .. دون الاستعانة بسلم البرج ذاته ..

فقال رينين بهدوء:

- لقد فعل " جان داليسكار" ذلك . فضاق " كازيفون" نرعاً بذلك الرجل العنيد وصاح :

- وكيف فعل ذلك ؟! وباية واسطة استطاع الوصول إلى قمة البرج ؟ وباية معجزة استطاع تسلق جدران لا يمكن لاحد ان يتسلقها .

- إنه تسلق البرج بواسطة حبل.

- فأغرق " كارْيفون " في الضحك وصاح :

- تسلق البرج بواسطة حبل! هذا هو الجنون بعينه لقد ضبطته في الواقع اكثر من مرة وهو يحاول أن يقذف إلى قمة البرج بخطاف مثبت في حبل على أمل أن يثبت الخطاف بقمته ويتمكن بذلك من الصعود. ولكن كان دون ذلك خرط القتاد .

مسكين نلك الفلام التعس .. لقد استعصى عليه ان يفهم انه وضع خطة جنونية يستحيل تنفيذها .. فما بالك إنن في تنفيذها في ساعتن ؟

وبعد .. فلو انه تمكن من صعود البرج بواسطة الحبل كما تزعم لوجدنا هذا الحبل مثبتا بحافة البرج . او ملقى على الأرض .

فقال وينين بهدوله العجيب الذي كان يزيد الرجل غيظا وحنقا:

- إنه لم يستخدم حبلا بالطريقة التي تتصورها . فضحك كازيفون ضحكة عصبية وسال :
- كيف استخدمه إنن ١٠. هل امتطاه و امره ان يصعد به إلى قمة البرج فصعد . تلك إذن إحدى المعجزات ؟ .

قال وينين :

- قد يزداد شعورك بان في الأمر معجزة إذا قلت لك إنه لم يصعد إلى قمة البرج صعودا . بل هبط عليه هبوطا من اعلى إلى اسفل . فقال " كاريفون " وهو لايزال يضحك ملء شدقيه :
  - -إذن فقد قنفت به العناية الإلهية من حالق فسقط فوق البرج.
  - إن المصادفات تخلق المعجزات في بعض الاحيان يا مسيو
     كازيفون فلا معنى إذن للهزء والسخرية.
- لا أفهم ماتعني .. ولا أعلم أن هناك أية طريقة للوصول إلى البرج من أعلى ..
- بل توجد طريقة واحدة على الأقل ياسيدي .. توجد المناطيد ولعلك تذكر ان احد المناطيد الطليقة قد حلق فوق هذه المنطقة في الليلة السابقة لليوم الذي لقي فيه الكونت الشاب مصرعه . وقد سار هذا المنطاد من الشمال إلى الجنوب . والقى طائفة من الحقائب المليئة بالرمال على بعد خمسة عشر كيلو مترا شمال (جيريه) .. فلماذا لا نستنتج ان هذا المنطاد قد اللى كذلك باتفاق سابق حبلا طويلا ، وان طرف هذا الحبل قد علق

بغصن إحدى الأشجار وان الكونت جان قد اضطر إلى تحطيم غصن الشجرة ليخلص طرف الحبل ثم تعلق بهذا الحبل وارتفع به المنطاد حتى اوصله إلى قمة البرج ؟

ستقول إنها مغامرة شاقة محفوفة بالأخطار، ولكن شابا عرف بميوله الرياضية وجراته كالكونت "جان داليسكار،" وله من التصميم لإنفاذ غرضه والوصول إلى غايته ماكان لهذا الكونت، الا يحفل بالخطر الذي يستهدف له من جراء هذه المغامرة الخطيرة. وهنا انقلبت سحنة "كازيفون" وغمغم:

- ثم ..
- ثم حدث أن شخصا كان يطل من هذه النافذة فرأى الشاب التعس فقتله لساعته
  - أه .. بهذا تفسر الحادث إذن؟ فلم يجب " رينين" بل استطرد:
- ثم اسرع الشخص الذي اطلق الرصاص فبحث عن الجثة ووجدها وفتش ثيابها باحثا عن ايصال استلام المبلغ وبعد ثذ تناول قطعة الحبل و اخفاها في مكان ما او بالاحرى القاها في احد الآبار

كانت التهمة صريحة حاسمة .. وقد اراد " كازيفُون" أن يتخلص منها فثار فجاة ثورة الرجل المهان . وصاح:

- كفى .. كفى .. لا اريد ان اسمع هذه النظريات الخرقاء التي لا تقوم على اساس .. فاغرب عن وجهي ياهذا . اذهب من هذا المكان وساقول للمفتش بيشو إنني طريتك .. كما يجب ان اطرد اي دعي نصاب مثلك يريد ان يحتال بوسائل التهديد

فقال " رينين: وهو يضحك :

- لو انني اردت إرهابك والاحتيال عليك لما بدأت باستعراض الائلة .

فصاح " كازيفون " في غضب :

- الأدلة؟ أين هي الأدلة؟ وما هذه الأدلة؟ كل ادلتك ثرثرة وكلام أجوف وإلا فابرز دليلا واحد . أبرز لي أي دليل يدعم أقوالك الخرقاء . هذاك دليل واحد يفحمني ويثبت التهم التي توجهها إليّ وإلى أبي .. فأبرز هذا الدليل إذا لم تكن مداعبا ثقيل الدعابة .
  - وما هذا الدليل؟
  - إيصال الاستلام .. الإيصال الذي وقع عليه ابي بإمضائه .
    - ها هو ذا الإيصال .

وأخرج رينين من جيبه ورقة صفراء مطوية فبسطها بين اصابعه واستطرد:

- اليس هذا خطوالدك . اليس هذا توقيعه؟ ثم اصغ إلي السمعك مضمونه - وراح يقرا في الإيصال ما يلي :

انا الموقع علي هذا اوجست كازيفون اعترف بانني تسلمت من الكونت داليسكار مبلغ مائتي الف فرنك وهو المبلغ الذي اقرضته إياه في تاريخ سابق بضمان قصره وممتلكاته وليس لي الآن اي حق في القصر والممتلكات واستطرد البرنس رينين قائلا:

- وتاريخ هذا الصك هو ذات التاريخ الذي ذكره مسيو جريوم وها هو ذا التوقيع ، فلا وجه إذن للطعن في صحة هذه الوثيقة ، ولابد انك كنت تعلم بامر هذه الوثيقة ياسيدي ، إما لان والدك اعترف لك بالحقيقة ، وإما لانك وقعت على هذه الحقيقة ضمن الأوراق والوثائق الخاصة التي خلفها ابوك

فاكتشاف هذه الوثيقة يثبت على والدك جشعه وفساد ذمته ويحتم عليك الجلاء عن هذا القصر الذي اغتصبته اغتصابا . كما اغتصبه ابوك من قبل . لقد اقدم ابوك على الاحتيال طمعا في الاحتفاظ به .

- هذا كنب .. لو كنت انا القاتل لاستوليت على هذا الصك .

- إنك فتشت ثياب الشاب التعس بعد مصرعه ولكنك لم تعثر

على الصك الآن الكونت "داليسكار كان شديد الحرص والحذر. فشد الصك إلى حجر صغير . وقذف به من إعلى البرج . بامل البحث عنه والتقاطه بعد أن يهبط .. ولكنه قتل وهو يهبط ووجدت أنا الصك مشدودا إلى الحجر على شاطىء القناة . وقبل أن يفرغ "رينين" من كلامه .. اتى "كازيفون" بحركة فجائية محاولا اختطاف الصك من يد "رينين"، ولكن هذا شعر بغرضه. وتراجع إلى الوراء في الوقت المناسب.

وساد على الأثر صمت عميق . وكان الرجلان في خلاله يتبادلان نظرات:

- هذه الحركة التي بدرت منك هي اعتراف صريح . وبليل على أن الأنسة إليزابيث داليسكار كانت على حق ، حين قالت إنك رجل ذو نزعات عنيفة .. ولا شك أن إحدى هذه النزعات هي التي دفعتك منذ أيام إلى إطلاق الرصاص على ذلك الشاب التعس . والأن .. عليك أن تضبط نفسك وتسيطر على حواسك .. إنني أسمع طرقا بالباب .. وأكبر الظن أن القادم هو بيشو .. مفتش طرقا بالباب .. وأكبر الظن أن القادم هو بيشو .. مفتش البوليس ومن المؤكد أن مصلحتك تقتضي بالا يعلم هذا الرجل الحقيقة وساد الصمت مرة أخرى . وفجاة .. هتف كازيفون بلهجة المحموم:

- كم ؟؟ كم تطلب ثمنا لهذا الصك ؟!
  - إنه ليس معروضا للبيع .
    - هل تريد الاحتفاظيه ؟
    - بل سارده إليك بشروط؟
      - وما هي شروطك ؟
- ساطر حها عليك بحضور المقتش بيشو .
  - وإذا رفضت قبولها ؟؟
  - اوضيح للمفتش " بيشو" كل شيء .
    - إن مزاعمك لاقيمة لها .

– سوف تری .

وشعر كازيفون في الحال انه امام خصم عنيد فاطرق براسه وسلم لخصمه بالغلبة.

واقبل " بيشو" في هذه اللحظة . وانهشه ان يرى " رينين" في القصر . سال نفسه ترى بماذا كان الرجلان يتحدثان ؟

ونظر إلى " رينين" في شيء من الريبة ، ثم شد على يد " كازيفون " وقال له :

- لقد وعدتك بان انبئك قبل رحيلي بنتيجة التحقيق الذي قمت به .. وهانذا ابر بو عدي و اقول لك إن رايي في الحادث لا يختلف عن الراي الذي كان معروفا حتى الآن .. وهو ان الكونت الشاب لقي مصرعه قضاء وقدرا .

اما الإشاعات التي تذيعها الأنسة "داليسكار" فإنها لا اساس لها من الصحة ...

- فهر " رينين راسه موافقا :

- هذا صحيح .. وذلك هو رايي شخصيا وقد افصحت عنه لسيو كازيفون ولكن الرجل كان على جانب عظيم من سعة الصدر . فابى إلا أن يقابل الوشايات والإشاعات الكاذبة بالكرم . وقرر أن يقطع السنة السوء بالتنازل للأنسة داليسكار عن هذا القصر . وعن جميع ممتلكات ذويها .

فدهش "بيشو" وغمغم: يا لله! أهذا .. ممكن .. ؟

فقال رينين :

و لم لا؟ وفضلا عن ذلك فإن هذه الحوادث، وهذه الإشاعات قد اوغرت صدر مسيو كازيفون على اهل هذه الناحية .. ولذلك قرر أن يبرحها إلى الأبد، وسيبتاع قصرا فخما بالقرب من المصانع الكبيرة التي يمتلكها في (جيريه) ..

وعندما جئت الآن لزيارة مسيو كازيفون وتوديعه بمناسبة سفري، وجدته بسبيل كتابة صك التنازل. وقد عبر لي عن عزمه

على أن يهب الأنسة واليسكار فضلا عن ذلك كله تحويلا ماليا بمبلغ مائتي الف فرنك .. لتكون لها بمثابة بائنة (دوطة). اليس كذلك يامسيو كازيفون فلم يتربد وكازيفون لحظة وأجاب على الفور وعلى شفتيه ابتسامة مصطنعة :

– بلی . بلی .

وجلس امام مكتبه . وكتب صيغة الهبة والتحويل المالي وقدمهما إلى رينين وهو يقول :

- إليك التحويل وهو يدفع لحامله . وإليك صك التنازل . وساصدر اوامري إلى مسجل العقود الاتخاذ الإجراءات اللازمة . فتناول "رينين" الوثيقتين .. ووضعهما في غلاف . والصق الغلاف .. وقدمه إلى بيشو وهو يقول:
- خذ ياسيدي . انهب بهذا إلى الأنسة 'داليسكار' و انا واثق انها ستقدر كرم مسيو 'كازيفون' وسخاءه أحييك يا مسيو كازيفون اطيب تحية وأكبر فيك السخاء وسعة الصدر. وخرج وتبعه 'بيشو' وهو لايكاد يفهم شيئا مما وقع تحت بصره وسمعه ولما أصبحا في الحديقة .. التفت 'بيشو'إلى' رينين' وساله:
- ماذا ؟ هل هو الذي اطلق الرصاص ؟ هل اعترف بحريمته؟

   لا تتعب نفسك في التفكير في هذا الحادث يا مسيو بيشو. لقد سويت المسالة على خير الوجوه وبما يرضي الطرفين . فلا تلق على شيئا من الأسئلة لانني لن أجيبك عن شيء . انهب بهذا الغلاف إلى الأنسة " داليسكار" ثم الحق بي في المطعم .

ولحق به بيشو بعد ربع الساعة و انباه بان الأنسة داليسكان قبلت هبة القصر ولكنها رفضت التحويل المالي . بل ومزقته شر ممزق . وداست قطعه بقدميها . ووصل " رينين" و بيشو إلى باريس في سيارة الاول . وحاول الثاني عبثا أن يحمل " رينين" على الكلام . بلغا باريس في الساعة التاسعة ودعا "رينين" بيشو لتناول طعام العشاء معه في احد المطاعم ولكنهما ما كادا يدخلان المطعم حتى استانن بيشو صاحبه في ان يتصل تليفونيا بمسيو كازيفون . لينبئه بأن الأنسة "داليسكار" قد مزقت التحويل المالي . وقصد بيشو إلى حيث يوجد التليفون . ولكنه بدلا من ان يتصل بمسيو "كازيفون" طلب هو الاتصال بمسيو بينيه "مدير الأمن العام :

- الو. الو . مسيو " بينيه " .. انا " بيشو" .. يتناول طعام العشاء معي الآن في مطعم ( تروكاديرو ) رجل اعتقد انه ارسين .. لوبين " ارسلوا قوة في الحال لمحاصرة المطعم .. الو .

وعاد "بيشو" إلى مائدة الطعام وهو يفرك كفيه بارتياح . ولكنه لم يكد يرسل بصره إلى حيث كان رينين جالسا حتى جمد في مكانه .. ذلك انه لم يجدله اثرا . أجال الطرف حوله في انحاء المطعم ولكن بغير جدوى... فقد اختفى البرنس رينين .. كانما انشقت الأرض وابتلعته . ووقع بصره فوق مائدة الطعام على قصاصة من الورق فتناولها بلهفة .. وقرا فيها ما يلي .

" لا تتعب نفسك يا عزيزي " بيشو" .. ولا تزعج رجال البوليس .. اما التحويل المالي الذي مزقته الآنسة " داليسكار" فإنه لا قيمة له .. لانه تحويل قديم استبدلته بالتحويل الجديد لانني كنت اعلم سلفا ان الآنسة "داليسكار" ستمزقه احتقارا لصاحبه".

اما التحويل الجديد - وهو يصرف لحامله - فلا بد انك تعرف الأن مقره.

صديقك البرنس .. " ارسين لوبين "

تمت بحمد اللله